خزاهیر خوارد بقام الرائد الرائدة

. مذاهب وشخصیات ·

بقلم . . محترفهم عبراللطيف . . .

# المنه المذكرات • •

هذه المذكرات لم أبتدع أصلها ابتداعا ، ولم أخترع مادتها اختراعا ، ولكنها في الأصل أحاديث جحا ونوادره ، مما تناقلته الأجيال عبر السنين الماضية ، وتداولته الألسن في البيئات المختلفة وقد صنعت من هذه المادة شيئا جديدا ، فأخرجتها في نسق أوقع في النفس ، وأوردتها في أسلوب أمتع للحس ، وجلوت كل نادرة منها في صورة واضحة الملامح ، كاملة المالم، وعنيت بهذا الى ابراز العبرة بها ، والمفارقة فيها ، وان في نوادر جحا ما يفيد وينفع ، كما أن فيها ما يضحك وما يطرب ، فليست هذه النوادر سخفا ، أو هذرا ، ولكنها تنطوى على دلالة بارعة رائمة ، تستهدف أول ولكنها تنطوى على دلالة بارعة رائمة ، تستهدف أول ما تستهدف ابراز الغفلة التي تنطبع في بعض الطبائع ما تستهدف ابراز الغفلة التي تنطبع في بعض الطبائع وفي قيمتها ، وهي بهذا مذهب من مذاهب الفلسفة في المؤينة ، وان ظهرت في هذا الأسلوب المضحك العجيب ،

ومهما يكن من خلاف بين الباحثين في حقيقة جحا ووجوده فانه لا شك حقيقة موجودة في نفس كل انسان وتصوره لأنه الشخصية التي تفتقدها كل أمة استكمالا لمجانب من شمخصيتها وهو جانب يختفي دائما وراء أحداث الحياة ، وتقاليدالمجتمع وتدافع الناس في غمرة الصراع على الرغيف ، ولكنه يظهر ويتجلى واضحا فى مجال التحرر من القيود ، والانطلاق من ربقة التقاليد، مكسوفة على حقائقها ، وهو جانب لا يمكن أن تحسيا الأمم بدونه أبدا ، وعلى همذا فليست الشميخية (ألجحوية ) كما تتمثلها الا صورة خلقتها أوهام البيئات الشعبية وغير الشمعية في مختلف الأمم ، ثم حملت عليها ما حملت من نزعاتها وانطلاقاتها ومباهجها ومسراتها ، وتعبيراتها عن المعانى المكبوتة في نفوسها ، وليست هذه النوادر أو المفارقات التي يتناقلها الناس عن جحا ، أو بلسان جحا الا حكمة الأيام ووعظ الزمن ، وتجربة الدنيا ، وسخرية الحيساة ، ومفارقات الذهن حسبها الناس من صنع الغفلة والغباء ،

ووجود جحا بهذه الصورة يرجع الى تاريخ بعيد ممتد ، والى عهود طويلة مضت ، وقد عاش أسستاذ الناس على اختلاف طبقاتهم ومداركهم بهيذا التراث الظريف المحبوب ، وسيبقى كذلك على طوال الزمن وتعاقب الأجيال أستاذ الأجيال القادمة المتعاقبة ، لأن نوادره ولطائفه كما قلنا تكمل جانبا من جوانب النفس الانسانية ، والنفس الانسانية لا يتغير جوهرها ، ولا تتبدل نزعاتها الأصبلة في أى جيل ، ولا في أية أمة فأنت اذا ما جردت هذه النوادر من أسماء الأشخاص والأماكن التي اقترنت بها فانك لا تعدم أن تجد لها

صورة طبق الأصل من الأشخاص والوقائع التي تجرى. في هذا العصر ، وكذلك في كل عصر ومصر •

ونوادر جحا وقفشاته تنميز عن سائر النسوادر والقفشسات التى تروى عن غيره فى معرض الفكاهة والتندر بطابع خاص، هو طابع التهويل فى ابراز الملامح الانسانية للأشخاص الذين يعرض لهم بنوادره وفأت تجده يصور لك هذه الملامح كأوضح ما تكون فى الدلالة على النقص أو الكمال ، وهذه ناحيسة فنية فى رسم الأشسخاص يتولى التعبير عنها فى هذه الأيام فن (الكاريكاتير) ، ومن ثم نستطيع أن نقول : ان نوادر جحا صور (كاريكاتورية) ناطقة متكلمة ، وهسذا ما عنيت بابرازه بصفة خاصة فى العرض الجديد لهذه النوادر ، فاذا ما لاحظ القارىء شيئا من هذا فى هذه المذكرات فليعلم أنه أمر مقصود وهو أمر يتمشى مع طبيعة الفن الضاحك فى هذا العصر و

وبعد فليقرأ هذه المذكرات من شاء أن يقرأها على أنها أنها حديث فكاهة وخرافة ، وليقرأها من شاء على أنها مظهر حكمة وعبرة لما يجرى به الواقع ، وكل سيجد فيها بغيته وغايته ولكن قبل أن أقدم اليك هذه المذكرات أدى من حق الوفاء للبحث أن أقدم اليك تعريفا بجحاء وماذا كانت تلك الشخصية بين الناس •

#### محمد فهمي عبد اللطيف

فانت اذا ما جردت هذه ۱۱ والأماكن التي اقترنت بها فانا

## الفصل لأول

### منهوجا؟

كثير من الشعوب تتحدث عن جعلة وهو مذكور في آدابهها ونوادرها ، ولكن أحدا لا يعرف على وجه التحقيق من جحا ؟ • وما جنسيته وشخصيته •

فهل کان جحا عربیا ، او ترکیا ، او ایرانیا ، او مصریا ؟ •

وما الشخصية التي يتمثلها له كل شعب من هذه الشعوب التي ذاع اسمه بينها على مدى السنين ؟ ٠٠٠

لعل أحدا لم يرزق من الشهرة وذيوع الاسم على مدى الأيام مثل. ما رزق جعا من الشهرة فى آداب الأمم وفى البيئات الشعبية المختلفة ، فقد اشتهر جعا باسمه ونوادره فى الأدب العربى ، وفى الأدب التركى ، وفى الأدب الفارسى ، وفى كثير من آداب الأمم الأخرى، كما ذاع اسمه، وذاعت نوادره فى بلاد العرب ، وفى مصر ، وفى افريقيسة الشمالية ، وفى تركيا وشرقى أوروبا وجنوبيها وخاصة اليونان والأناضول ، والبلقان وجنوبى روسيا ومقاطعات أورال وفولجا وفى آسيا الوسطى وبلاد القوقاز وايران ،

على أنه مع هذه الشهرة الذائعة التي ملأت سمع العالم واستفاضت في جميع الأمم والشعوب ، فان الباحثين لم يختلفوا في شيء مثل اختلافهم في شخصية جحا وفي حقيقة وجوده على هذه الارض ، وفي جنسيته بين الأمم، ويبدو أن هذه الشخصية العجيبة ستظل موضع خلاف بين الباحثين، وسيبقى الرجل بهذه الصورة المرحة التي ترتسم له في الأذهان ملكا لجميع الأمم والشعوب •

#### و في الأدب العربي و

ویروی أیضا أنه كان یتجاهل استهزاء بسخف الناس وسخریته من تصرفاتهم •

وعلى أية حال فان الكتب العسربية لم تذكر كثيرا من نوادر جحا وأحاديثه ولكن يظهر أنها استفاضت بين الناس وذاعت على ألسنتهم حتى جمعها بعض المؤلفين في كتب: فقد أشار ابن النديم في كتابه «الفهرست» الى وجود كتاب باسم ( نوادر جحا ) وقال: انه لا يعلم مؤلفه ، وذكر من ذلك أيضا عدة كتب في النوادر ، منها كتاب نوادر أبي ضمضم ، وكتاب نوادر ابن الموصلي •

ويبدو أن المؤلفين لهذه الكتب انما كانوا يؤلفونها للعامة ولتسلية الطوائف الشعبية ، ومن ثم كانوا لا يهتمون بوضع أسمائهم عليها • وعلى أية حال فاذا عرفنا أن ابن النديم قد توفى فى النصف الأخير من القرن الرابع للهجرة أدركنا أن نوادر جحا كانت لذلك العهد قد استفاضت فى البيئة العربية وذاع تناقلها بين الناس •

#### و في الأدب التركي

أما جحا في الآدب التركي فيعرف باسم « الشيخ نصر الدين خوجة » وأصل مولده في مدينة سيوري حصار بالاناضول ، ولكنه عاش في مدينة « آق شهر ، ومات فيها ، وقد اشتغل في حياته بالدرس والامامة في بعض المدن ، وساح في ولايات قونية وأنقرة وبروسة وغيرها ، وفي جوار « آق شهر » مكان غير مسور وله باب عليه قفل كبير يقال : انه قبر الشيخ نصر الدين ، والناس يتبركون به ويعتقدون فيه الكرامات ، ويعلقون به الخرق استشفاء من الحمي والتماسا للبركة على نحو ما يصنعه بعض العامة عندنا في بوابة المتولى ، وعند زياراتهم لذلك المكان يكثرون من الضحك ، لأنهم يعتقدون أن من زار قبر الشيخ ولم يضحك لم يسلم من ناشة تحل به :

وقد أشار الى جحا الرحالة التركى « أوليا جلبى » وهو يتحدث عن العلماء والصالحين المدفونين في مقابر « آق شهر » .

فقال: وفيهم عنقاء أهل اليقين المولى حضرة الشيخ خوجه نصر الدين أدرك الغازى « خداوندك » ، ونشأ وشب فى عهد يلدزم وكان حكيما ، وفى أمر الدنيا والدين مستقيما وصاحب فضائل باهرة وذا كرامات وأجهد والذي عاصرة ، حالس الأمير « تيمهورلنك ، الذى سر

بمصاحبته ، فلم يخرب مدينة « آق شهر ، بل أعفاها من الغارة احترامة له .

وقال مقوبريلي زاده، أستاذ الأدب النركي في جامعة استانبول: انه كان من رجال عهد يلدزم بيازيد ، وأن سلالته هاجرت الى استانبول في عهد مراد الثالث ، ويؤكد قوبريلي زاده شاهدا بالقبر المسوب الى الشيخ نصر الدين ، ويستشهد لذلك بوجود حجتى وقف شرعيتين معمول بهما وقد نظم قوبريلي زاده أكثر من خمسين نادرة من النوادر الشائعة عن جحا شعرا .

وفى التركية كتاب كبير مشهور ومعروف باسم ( لطائف خوجه نصر الدين ) وهو يجمع عددا كبيرا من النوادر الذائمة عن جحا في التركية وفى العربية وفى اللغات الأخرى ، وقد ترجم هذا الكتاب السيد/ حكمت شريف الطرابلسى •

ويرى المستشرق ( باسيه ) أن نوادر الشيخ نصر الدين المعروفة في التركية انما ترجمت عن جحا العسربي في القسرن الخامس عشر أو السادس عشر ، ويشك ( باسيه ) في حقيقة وجسود الشيخ نصر الدين المعروف بجحا عند الأتراك .

#### وفي الأدب الفارسي و

وفى الأدب الفارسى رويت بعض نوادر جحا فى لطائف الشاعر عبيد الزاكانى ، ولكنها لم تذكر باسمه ، وكذلك ذكر جحا وذكرت جملة من نوادره فى عهد مولانا جلال الدين كما ذكرت بعض نوادره فى كتاب جامع الحكايات لحبيب الله الكاشانى ، وكذلك فى كتاب باهارسستان لعبد الرحمن الجامى •

وتشيع نوادر جحا بين عامة الشعب الفارسي ، وأهل فارس يؤكدون أنه فارسي الأصل وأنه من أهالي أصفهان واسمه الحقيقي « الملا ناصر الدين ، ، ويعتقد العامة هناك أنه لا يزال عائسا ، ويروون نوادره بوحكاياته كأنه على قيد الحياة ، ولا عجب فأهل ايران يشيع بينهم مذهب الرجعية وأهل ايران يتمثلون بجحا صورة ، هي صورة الرجل الحكيم العالم ، ولكنه يسوق حكمته في مجرى الفكاهة والسخرية من الناس ومن الحياة ، وصورة جحا التي يتمثلها له الايرانيون مكررة الى حد كبير من الصورة التي يتمثلها له المصريون ،

#### و في الأدب المصرى و

وفى أدب الشعب المصرى صورة لجحا هى فى الواقع أصدق صورة لهذا الشعب فى فلسفته وفى سخريته وفى فكاهنه وفى روحه فى أقوى وأروع صورة تمثل حقيقة الشعب المصرى بما خلع عليه من روحه ومن عواطفه المكبوتة ومن قسوة الحرمان التى منى بها عبر السنين الماضية •

ويعتقد عامة المصريين أن جحا كان في مصر على عهد الماليك وهم يصفونه بالجرأة على الحكام الظالمين والسخرية من عبوديتهم والضحك من غفلتهم وغباوتهم ، على أنهم من ناحية أخرى يصورونه ناقدا اجتماعيا ، ولو أننا رجعنا الى النوادر التي يحكيها الناس منسوبة الى جحا لرأينا فيها صورا من النقد الاجتماعي المر لما يجرى في المجتمع المصرى سواء في الميت أو في الشارع أو في ميدان العمل أو فيما يتعامل به الناس بعضهم مع بعض .

#### وافد من تركيا و

ويبدو لى أن الشعب المصرى قد عرف و جحا ، عن طريق الأتراك يوم أن دخلوا الى مصر ، وأستوطنوها وخلقوا من حولهم مجتمعا تركيا له عاداته وتقاليده واصطلاحاته ، فإن الملامح الأصيلة لصورة و جحا ، فى المجتمع المصرى ملامح تركية ، والنوادر التي ذاعت بين الأتراك عن وحجا ، قد ذاعت كذلك بين الشعب المصرى مع التغير الذي تقتضيه البيئة

فى الأداء والتعبير وحبك النادرة وفقا للمــزاج المصرى فيما يؤثر من السخرية والتهكم اللاذع •

وعلى أية حال فان الشعب المصرى لم يلبث أن جعل من «جحا» صورة هذا الشعب نفسه المحجوبة وراء سطوة الحكم وقيود الحياة وتقاليد المجتمع ، فهى فى الحقيقة أشبه بصورة « المصرى أفندى » و «ابن البلا» وغيرهما من الصور التى ابتدعها « الكاريكاتير » المعاصر لتكون لسانا معبرا عن الشعب فى رغباته المكبوتة ، وآماله الضائعة ، وحقوقه المهدرة ، بل ان «الكاريكاتير» المعاصر قبل أن يبتدع هذه الشخصيات المعبرة عمد الى ابراز «جحاء ليكون معبرا وناطقا بلسان الشعب ، فكانت بعض المجلات والصحف توجه ماتقصد اليه من القفشات والمغامز الى الحاكمين على لسان «جحا» أو جحا وابنه ، وقد ظلت صورة « جحا » كما يتخيلها الرسامون تطالع الناس فى المجلات والصحف بهذا التعبير حتى انتقل « الكاريكاتير » الى مرحلة فى المجلات والصحف بهذا التعبير حتى انتقل « الكاريكاتير » الى مرحلة الابتداع وخلق الشخصيات المعبرة »

#### الشخصيات المعبرة عن الشعب:

وللشعب المصرى ولع كبير باتخاذ الشخصيات المعبرة التي ينطقها بما يريد ويختفى وراءها في اعلان رأيه بالصراحة أو بالتورية ، وعلى أنه لا يبتدع هذه الشخصيات ابتداعا أصيلا ، ولكنه يتلقفها من الخارج ، ثم يصنعها صنعا آخر على هواه ، ووفقا لروحه وطبيعته ، وما يتمشى مع ميوله وانطلاقاته في الحياة ،

فقصة « أيوب » الذي اشتهر بالصبر ، والتي نبت في أدض العبرانين ، وتضمنها سفر من أسفار العهد القديم تلقفها الشعب المصرى من حيث نبتت ، وخلق من « أيوب » شخصية أخرى هي شخصية أ وب المصرى » التي هي حديث الناس في المجتمع المصرى الى اليوم ، و « أبو نواس » الشاعر الاباحي الذي عاش في بلاط الرشيد ببغداد لم يلبث هو الآخر أن جذبه الشعب المصرى من بغداد الى القاهرة ، وصنع

منه شخصیة أخرى حمل علیها كل ما فی نفسه من الغرائز المكبوتة ، وفیما یكون بین المرء وزوجه ، وقد اخترع له كثیرا من النوادر والحكایات المكسوفة التی یتلهی بها أبناء الشعب المصری فی مجالسهم الحاصة ، ویزعمون أنها وقعت من « أبو نواس ، مع هرون الرشید وزوجه زبیدة ،

وكذلك كان دجحا، فقد ورد على الشعب المصرى من تركيا بقاووقه وسرواله ، ولكنه لم يلبث أن أصبح من البيئة المصرية « جحا المصرى ، في كل شأن من في كل شيء ، وأصبح المتحدث بلسان الشعب المصرى ، في كل شأن من شون الحياة ، فهو الواعظ والفقيه ، والفيلسوف والحكيم ، والساخر والضاحك ، وما شئت من كل ما تجيش به عواطف الشعب نحو أحداث الزمن ووقائم الحياة ،

#### • فيلسوف الواقع •

ولقد قلت لك: ان نوادر و جحا ، راجت وتناقلتها الألسن في جميع الأمم والشعوب ، وفي الحق ان شعبا من هذه الشعوب لم يستطع أن يفلسف نوادر و جحا ، وفكاهاته ، وأن يخلق منها مادة اجتماعية لا يمكنه أن يتجاهلها أي باحث اذا ما أراد أن يتبين طبيعة الشعب المصرى وروحه وفلسفته ، وتقديره للأشياء .

ففلسفة جحا ، أو على الأصح فلسفة الشعب المصرى التي يرسلها على لسان جحا ، هي فلسفة الواقع ، وتقدير الأمور على أساس هذا الواقع ، ويمكنك أن تتبين هذا في كثير من نوادر جحا التي تدور على لسان الشعب .

قالوا لجحا يا جحا : « بقرة أبوك خدوها الحرامية ،

قال : د والله هيه عند الحرامية زى عند أبويا! ،

فهذا منطق الواقع فيما يتعامل به الناس من ايثار المنفعة ، وحماستهم للأشياء على قدر ما يعود عليهم من فائدة ، وقد كان جحا لا يذوق شيئا

من لبن البقرة وهي عند والده ، ولم يكن له منها أدنى منفعة ، واذن وجودها عند الحرامية وعند والده سواء! ولم يكن هناك ما يستفزه لأن يحمل « نبوته ، ويندفع لاستخلاص بقرة أبيه من أيدى الحرامية!

#### ومن النوادر التي تروى عن جحا:



مانت زوجة جحا فلم يذرف عليها دمعة ، ثم مات حماره فأخذ يبكى عليه بكاء متواصلا ، وأقبل الناس على جحا يسألونه وهم في عجب من شأنه : ما هذا يا جحا الذي أنت فيه ؟ مانت زوجتك فما بكيت عليها قط ، ومات حمارك فأنت في بكاء دائم عليه !

قال جحا: وما ذنبی أیها الناس ؟ لما ماتت زوجتی أقبل هذا یقول: ان أختی یمکن أن تکون خیر زوجة ، وأقبل ذاك یقول: ان ابنتی خیر عوض عن زوجتك وانی أزفها الیك بدون مقابل ، ثم مات حماری فلم أجدأحدا من الناس یقول لی سأعوضك عنه بشی ه! فهذه حجة الواقع يسوقها جحا مما يراه من مفارقات في طبائع ' الناس ، وما يجده من البون الشاسع بين أقوالهم وتصرفاتهم ، فليس جحا هو الملوم ، وانما اللوم على هؤلاء الناس فيما يصنعون !

#### ومن نوادر جحا الشائعة:



قصد رجل الى جحا فى بيته يسأله أن يعيره حبل الغسيل ، وخاف جحا زوجته فاعتذر للرجل بأن الزوجة نشرت على الحبل دقيقا ، وتعجب الرجل وسأل جحا مستنكرا : وهل الدقيق ينشر على الحبل يا جحا ؟ فقال جحا : اذا لم يكن لى غرض فى أن أعطيك الحبل فانى أقول لك : ان الدقيق والماء والهواء كلها تنشر على الحبل!

وهذا أيضًا هو منطق الواقع وحجته ، فما دام قصد الانسان الى منع

شىء أو رفض طلب فليس المطلوب أن يقدم الحجة القاطعة فى تبرير هذا المنع أو الرفض ، ولكن كلمة تقال لصرف السائل بأى من الأسباب!

وهكذا ، فأنت اذا ما تتبعت نوادر جحا ، أو في الحق أكثر النوادر التي يسوفها الشعب المصرى على لسان جحا \_ نجدها كلها على أساس هذا « الواقع ، في وزن الأمور والحكم على الأشياء ، وهـذا هو ما عنيت بابرازه في اخراج نوادر جحا على نحو ماتراه في هذا الكتاب .

#### و جعا في القرية

ولا بد أن نشير هنا الى أن شخصية و جحا و في القدرية المصرية لها طابع يتخالف طابعها في المدينة و يمكن أن نقيس الفرق بين الشخصيتين بمدى الفرق الواضح بين مجتمع القرية ومجتمع المدينة :

فنوادر « جحا » التى تتناقلها الألسن فى القرية حكم وأفعال تدور حول الزرع والماشية وما هو من شأن معيشة الفلاح » « وحواديت » تجرى عن الحياة الزوجية والعلاقة بين المرأة والرجل وزوجة الأب ومناكفات الضرة » وهى « حواديت » أكثر الحديث فيها مكشوف » ان صح أن يجرى بين الناس فى مجالسهم الخاصة فلا يصح أن يكون موضوعا يعرض فى معارض الكلام المكتوب الذى يتداوله سائر الناس •

#### و أتباع جما

ولا يذكر جحا في أي أدب ، ولا في أية بيئة الا تذكر معه ثلاث شخصيات أخرى كأنها متممة لشخصيته ، وهي زوجته وابنه وحماره ، وكل من هذه الثلاث شخصية فريدة في بابها ، متميزة بكثير من الخصائص والمفارقات :

فزوجة جحا مثال الزوجة العنيدة التي تقف دائما لزوجها بالمرصاد وفي كل ما يقول وما يعمل ، كانت الحياة بينهما خلافا دائما ، وشــجارا مستمرا ، وهو یکید لها وهی تکید له ، وفی هذه المکایدات التی لا تنقطع تنجلی أروع المفارقات بین جحا وزوجته .

وابن جحا أيضا شخصية فذة بين الأبناء في فضوله وفي ترثرته وفي تدخله فيما لا يعنيه ، ثم في ترسم خطى والده فيما يقول ويعمل ، والولد سر أبيه كما يقولون .

أما حمار جحا فهو مثال الحمار البليد العنيـد الذي تشق بلادته المرائر ويخرج عناده النفس عن طورها •

فهذه الشخصيات الثبلاث هي ظبلال جحا ولوازم شخصيته التي لا تنفك عنها ، وبها تكتمل روعة الفارقات الجحوية ، وما زالت روعة الفن تنجلي في كلمة يلقى بها عقل مجنون ، أو طرفة يجرى بها لسان جاهل، أو حقيقة ينطق بها عابث من العابثين .

وما زال النّاس من قديم الزمان مولعين بكل حاكم مسلط ، أو متحكم غاشم ، أو حاكم ظالم ، يرسلون ألسنتهم من ورائه بالنادرة القارصة ، والنكتة اللاذعة والسخرية التي تجرى مع الزمن مجرى المثل والحكاية ، وكل هذا عما هو مكبوت في نفوسهم من الآمال والآلام ، ولأمر ما اقترنت شخصية جحا بشسخصية الطاغية تيمورلنك في الأدب التركي أو شخصية قراقوش في الأدب المصرى ، ولأمر ما كذلك تولى جحا القضاء وكان له الحكم بين الناس ، وسواء أكان هذا حقا جرى به الواقع ، أم من تلفيق الأجيال ، فانهما لاشك ناحيتان تمت بهما الشخصية الجحوية في أروع ما تكون ، ولهذا كله عنينا في هذه المذكرات بعرض شخصية جحا كاملة بكل لوازمها وظلالها حتى لتراه ماثلا أمامك مع الناس ، ومع تيمورلنك وفي منصة القضاء ، ثم مع حماره وزوجته وابنه !

## الفصل لاتاني عند المعالية المعنى المع

لقد عاش جعا مع الناس على اختلاف طبقاتهم، وخالطهم على تباين مراتبهم ، أما الناس فهم الناس كما كانوا في الماضى ، وكما هم في الحاضر ، وفي المستقبل ، وأما جعا فأنت لا تدرى هل كان مع الناس عالما أو جاهلا ، وزاهدا أو معربدا ، وعاقلا أو مجنونا ، وحكيما أو مأفونا ، وفي هذا الفصل نقلم اليك أحاديثه مع الناس ، لعلك تتبيئه عند واحدة من هذه الصفات أو مجمعها لكل هذه المتناقضات .

#### هؤلاء هم الناس:

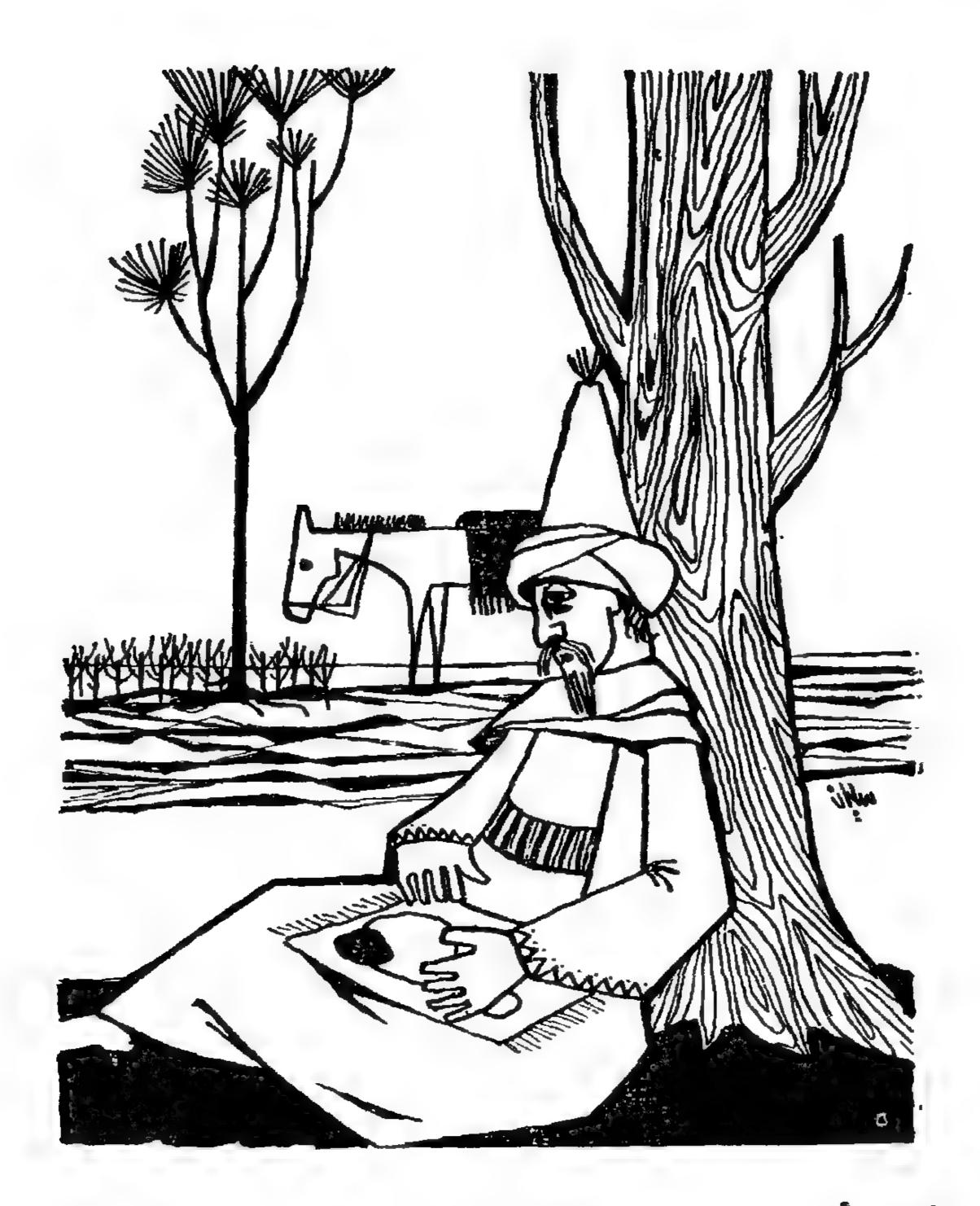

كنت أسير في الطريق فأدركني الجوع ، وكان معي من الزاد ما يكفي الغذاء وزيادة فقلت لنفسي : ان الجوع مضرة ، ودفع المضرة واجب في أي مكان ، وعلى أية حال ، ولا بأس من أن أجلس للطعام حيث أسير فمن قبلي جلس حكيم اليونان ( ديوجينيس ) يأكل على قارعة العلميق ، ولم يبال الطاغية الجبار الاسكندر المقدوني في شيء .

ونزلت عن حماری وترکته یسعی لعله یصیب شیئا من حشائش الأرض ، ثم مددت الزاد بین یدی وهویت علیه ألتهمه التهاما ، وللجوع شراسة وضراوة ، ولكن التعس يأبى أن يفارقنى حتى فى أخذ حظى من الطعام ، فقد مر بى رجل يعرفنى من أولئك الرقعاء الثقلاء المتحذلقين. وبدلا من أن يبادلنى التحية نظر الى مبحلقا متعجبا ثم قال :

\_ ما هذا يا جحا الذي أنت فيه ؟

قلت: ما فيه سائر الناس •

َ قَالَ : كلا ، ولكنك تخرج على أوضاع الناس •

قلت : في أي شيء ترى ؟

قال : أيليق بك في فضلك وعلمك ، أن تأكل هكذا على قارعة الطريق ؟

قلت : وأى شيء في هذا يا أخى ؟

قال: ألا تعرف أن هذا مما يزرى بالمروءة ، ويحط من قدر الانسان في أعين الناس ؟

وضحکت فی نفسی ساخرا ، ورثیت للمسکین فی عقله وفی فقهه ، ثم قلت : وأین الناس یا أخی ؟ ٠

قال : هؤلاء الذين يمرون بك أفواجا على قارعة الطريق •

قلت: هؤلاء ليسوا بناس ولكنهم بقر!

وأنكر على الدعى الأحمق ما أقول ، وحاول أن يثير الجدل بينى وبينه فى هذا الموضوع ، وخشيت أن يسمع الناس ما بيننا ، والناس فى طبعهم الفضول فيقفوا الى جانبه ، وتدور الدائرة على رأسى ، وقد تنجلى المعركة عن فقد الطعام وحمارى ، ولكن البديهة التى لم تخذلنى قطسرعان ما أسعفتنى بالحجة الرادعة ، فنهضت من مكانى وقلت : مهلا يا أخى ، لا تعجل وانتظر حتى أقدم اليك الدليل !

وأسرعت فتلمظت على ما فى فمى من طعام ، ثم ارتقيت وهدة من الأرض وناديت بأعلى صوتى قائلا : أيها الناس انى واعظكم فاستمعوا !

وأقبل الناس يتواكبون من كل ناحية حتى سدوا على الطريق من كل جانب ، ثم ابتدأت حديث الوعظ فقلت : يا بنى آدم أنتم كالأنعام بل أضل ، أنتم حطب جهنم يوم القيامة ، فما بقى أحد فيهم الا وقد تحدر دمعه على خده أو أطرق آسفا على حاله ، ثم مضيت أفيض عليهم من روائع هذه الحكمة الباهرة ، وأحدثهم أحاديث الأمم الغابرة ، ولما انتهيت مما في جعبتى قلت : أيها الناس ، لقد جاء في الأثر أن من أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه غفر له ما تقدم من ذبه وما تأخر ، فما بقى أحد منهم الا وقد أخرج لسانه ، وراح يحاول أن يضرب به أرنبة أنفه ،

فالتفت الى صاحبي وقلت:

و انظر أيها الأحمق الدعى ، أناس هؤلاء ، أم بقر ؟ ،

#### ضيف عزيز:

هبط على رجل غريب السحنة ، عجيب الخلقة ، تبينت أنه أخو سفر وابن سبيل ، فتلقيته بالبشاشة ، ورحبت به أكرم ترحيب ، فانى أعرف أن اكرام الغريب واجب ، وأن لهذا عند الله ثوابا عظيما .

وبعد أن بادلت الرجل النحيات والسلامات قلت: ان الوقت وقت الغذاء ، وأنت قادم من سفر ، وليس كالسفر قدرة على انهاك الأجسام وهضم الطعام ، فهل لك أن تصيب شيئًا من الطعام ، تهدى ، به ثائرة أمعائك وترد به غائلة الجوع ؟

فقال: لعلك تعذرنى فى هذا فاننى لا أجد ميلا غلابا الى الطعام، وأطمعنى اعتذار الرجل فعدت أو كد وألح عليه فى تقديم الطعام، فقال: والله لا بأس من جبر الزاد اكراما لأهل الدار، ولحسن حظ الرجل، أو ان شئت فقل لسوء حظى، ولحراب بيتى لم تكن زوجتى فى البيت،

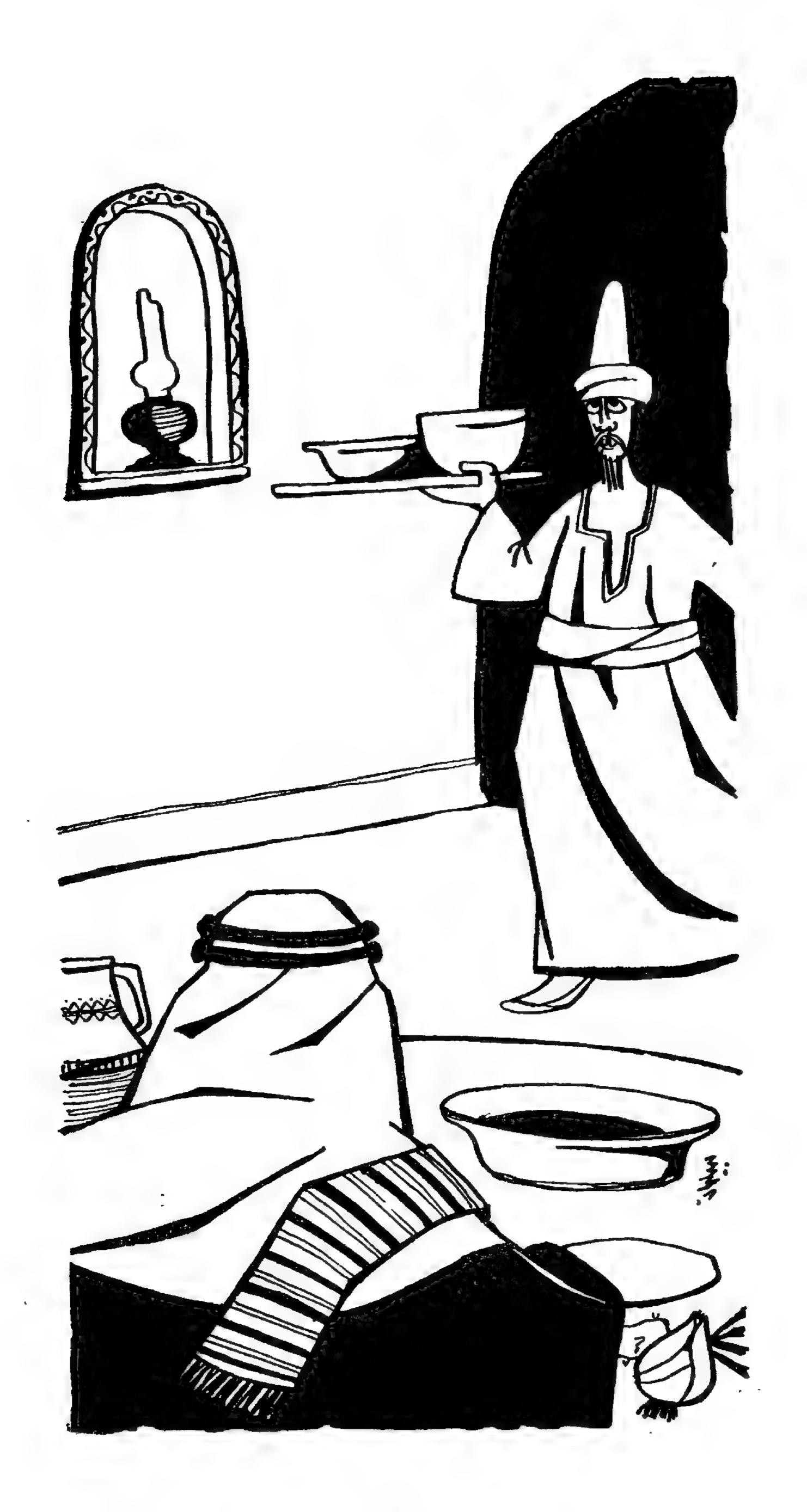

والا كان وجودها مانعا من تلك الكارثة التي حلت بمعاشنا وزادنا ، وما استطعت أن أتمادى في الغي هذا المدى ، فأجلب على البيت الدمار والبوار!

فقد نهضت بنفسى وأحضرت أربعة أرغفة من الحبز النقى الشهى كأنها والله فى استدارتها وبياض صفحتها أربعة أقمار! ثم وضعتها بين يدى الرجل وعدت الى داخل البيت لأحضر له ما يجب من الطبيخ والادام ، ولكنى عندما رجعت وجدته قد أتى على الأرغفة الأربعة ؟! فوضعت أمامه ما أحمل من الأوانى والأطباق وعدت مرة ثانية لأحضر بضعة أرغفة أخرى ، فلما رجعت وجدته قد لعق كل ما فى الأوانى والأطباق!

وهكذا أخذت أعيد الكرة بعد الكرة: أحضر الخبز ، ثم أحضر الطبيخ ، وهو ينسف كل ما يقدم اليه نسفا حتى أتى على كل ما عندنا من خبز وطبيخ ، وكان يجلس متلمظا كأنه يطلب المهزيد ، وجلست الى جانب الرجمل بعد تلك المعركة الطاحنة الماحقة أتأمل خلقته العجبية وسحنته الغريبة ثم قلت :

\_ الى أى البلاد يقصد الشيخ ؟

قال: الى بغداد ان شاء الله •

\_ قلت : ألك أهل فيها أو منصب بها ؟

\_ قال : كلا ولكنى أشكو مرضا فى المعدة منذ عامين قلل من ميلى للطعام ، وقد سمعت أن فى بغداد طبيبا حاذقا له فى طب المعدة خبرة وتجريب ، فقلت : أقصد اليه لعل أن يكون على يديه الشفاء من هذا الداء!

ــ قلت : كتب الله لك السلامة في سفرك ، وفي معدتك ، ولكن يربك اذا قدر لك أن تعود من بغداد فلا تجعل طريقك عن هذا البلد!

#### مادية اللئام:



دعيت الى وليمة عند كبير من كبراء بلدتنا ، فقلت : ذلك فضل نناله على موائد الأغنياء في النادر القليل ، وليس من اللائق أن نفرط في ذلك القليل ، وقديما قيل : من دعى فليجيب ولا يأبي الكرامة الالئيم ، وناهيك بدعوة الى طعام شهى ، يدفع الدم في الشرايين حارا قويا ، ويكسب الجسم حمرة الصحة والعافية ،

وجلست أحسب الوقت لموعد الطعام ، وأصور للنفس ما سيكون على الخوان من ألوان ، والحق أنى طويت اليوم خاويا جائعا ، حتى أقبل على المعركة وأنا متسلح لها بسلاح الجوع الذى لا يفل ، فما قارب الموعد حتى نهضت للأمر مهرولا ، واندفعت فى الطرقات على غير هدى ، ولكنى

ما كدت أشرف على أهل الدار ، وأقترب من الجمع الحاشد لافتراس الوليمة ، حتى رأيتهم يصدونني عن قصدى ، ويقفون عقبة في سييل غرضى : هذا ينظر الى جبتى المزقة ، ثم يدفعنى بيده الى الوراء ، وذاك يحدق في ثيابى الوسخة ثم يقول لى : ما هذا الوباء ؟ وثالث يضرب في صدرى بيديه وهو يقول : ليس هنا مكان للمتسولين ، حتى الأطفال أخذوا يجذبونني من ذيل ثوبى وهم يعبثون ويضحكون ، وبهذا أصبع وصولى الى مكان الطعام أشد عسرا من ولوج الجمل في سم الخاط!

فعدت منكسر الخاطر أحمل بين جنبى حسرة أليمة على ما فاتنى من تلك الوليمة ، وجعلت أعزى نفسى بالكلام قائلا : لا بأس فهذا حظه الكرام من موائد اللئام .

على أنى سرعان ما تمالكت نفسى وجمعت شتات فكرى ، وقلت : ان الطعام الشهى لايصح التفريط فيه بهذه السهولة ، ولا بأس أن يركب الانسان فى سبيله الخطر ، ويتلمس فى الوصول اليه كل حياة ، وعلى هذا خطر لى الخاطر فى معاودة الهجوم من جديد ، فأسرعت الى البيت وتقمشت بما عندى من قماش مليح ، وارتديت جبتى الفضفاضة ، ومشيت فى هيئة وقور حتى أشرفت على أهل الوليمة ، فلما رآنى الحاضرون أخذوا يفسحون لى الطريق ، ويمشون بين يدى مرحيين مسرورين ، وأنا فى كل ذلك أنظر اليهم فى اغضاء ، وأرد عليهم التحية فى اباء ، وما زلت حتى انتهيت الى مكان الطعام فهيئوا لى مكانا فى الصدر بين الحالسين ،

وقدم الطعام ألوانا وأصنافا ، وكانت وافرة كثيرة وكلها شهية لذيذة فأخذت أخوض المعركة ذات اليمين وذات الشمال وأغوص بيدى فى كل اناء ، والأسنان تقطع والحلق يبلع ، حتى امتلأت وتضلعت ، وما كان لى وقد نلت غايتى ، أن أنسى لأصحاب الفضل فضلهم ، فسرعان ما نهضت ونزعت جبتى وألقيت بها على الطعام فغاصت أطرافها الواسعة فى الادام ،

وفزع الجالسون مما رأوا وتعجبوا مما شاهدوا ، وأقبلوا على يقــولون : ما هذا أيها الشيخ الذي صنعت ؟

قلت : يا قوم حسبكم فما صنعت الا الاعتراف بالجميل وان الجية تعرف من هذا ما لا تعرفون ، فلولاها ما جلست بينكم على مائدة اللئام وهي أولى منى بالاطعام والاكرام!

#### مكتوب السلطان:

لا أعرف في الحياة شيئا أشقى للنفس من فقد أكلة شهية والحرمان من مائدة حافلة تتوقع الدعوة اليها ، وتهيئ نفسك للفوز بأطايبها ، ثم تترك في المهملين ، وتبقى حسرتها في قلبك ما عشت في هذه الحياة ! وانه والله لأهون على من أن أفقد عضوا من أعضائي ، أو أصاب في زوجتي وحماري ، من أن أفقد الظفر بمثل هذه المائدة ، ولهذا لم أشأ أن أترك نفسي فريسة هذا الحرمان فأعيش بقية حياتي حليف الحسرات والأحزان !

فقد جاءنى الخبر اليقين بأن رجلا فى حينا من أهل الوجاهة وأصحاب الجاه قد أعد وليمة فاخسرة شهية لبعض أصحابه ومن على شاكلته •

فقلت : انها لفرصة سعيدة ، وانك لا بد مدعو مع القوم ، فمقامك غير مجهول بينهم ، ومكانتك غير منكورة عند الناس !

وهيأت نفسى ، واستكملت عدتى ، وأخذ ريقى يتحلب شوقا لهذه الغزوة الظافرة فى الطعام والادام ، ولكن الوقت يمضى ولم يطرق بابى داع ، أو يأتينى رسول ، فقلت : من يدرى ، لعل الرسول فى الطريق وهو يمشى بخطا وئيدة متبلدة لأن أمرى لا يعنيه ، فاخرج ولا بد أنه سيقابلك فى الطريق !

وخرجت أقطع الطريق عدوا ووثبا حتى انتهيت الى دار الرجل ،

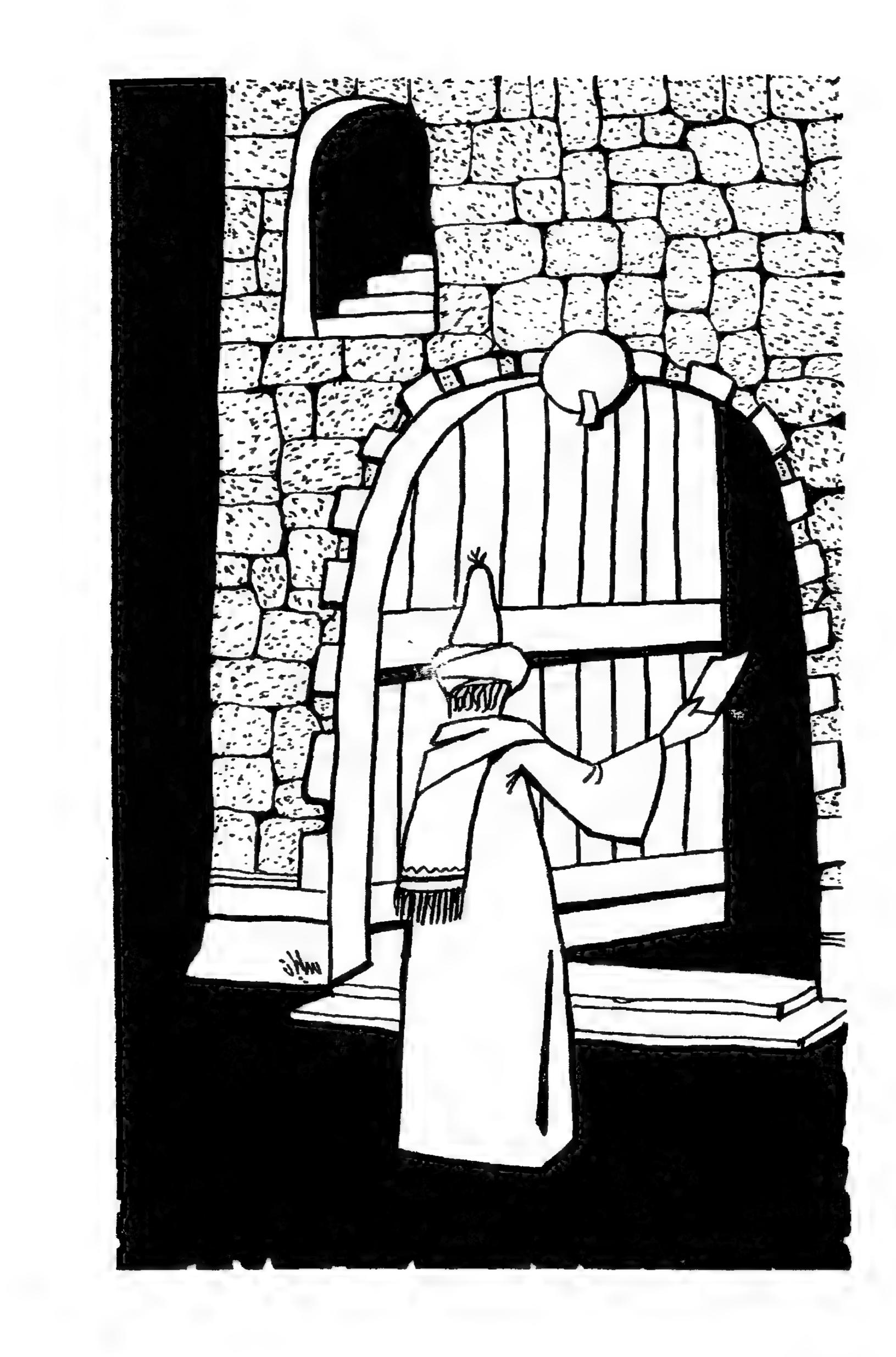

فعلمت أن المائدة قد مدت وأن القوم قد نهضوا لالتهام ما عليها من ألوان الطعام ، وأننى لم أكن في الحسبان!

وطاش صوابی ، واشتدت حسرتی ، ولم یکن فی مقدوری أن أستسلم فأرضی من الغنیمة بالایاب ، وکان لا بد لی أن أفکر فی بلوغ الغایة بأیة وسیلة ، والاحتیال لذلك بأیة حیلة .

. ولكن ماذا أصنع ؟ فلو أنى طرقت الباب فان الحادم سيمنعنى من الدخول ، ولو أنى تظاهرت بالسؤال عن صاحب الدار حتى يلتقى وجهى فى وجهه وتخاطب العين العين فانهم سيقولون لى انه غير موجود! وسرعان ما أمدتنى بديهتى بالحيلة التى فتحت لى باب الطريق ، فأخرجت من بين ثيابى ورقة ورفعتها فى يدى ، ثم قرعت الباب بشدة ، فخرج الى خادم تبدو عليه الفظاظة والشراسة قائلا :

\_ ماذا ترید ؟

قلت: هل سيدكم موجود؟

قال: وما حاجتك اليه ؟

فلوحت بالورقة في الهواء وقلت : عندى مكتوب له من السلطان !

فما كادت الكلمة تصل الى أذنه حتى بادر ففتح الباب ، وأفسح الطريق ، ومشى أمامى بالتبجيل والتعظيم ، ينادى على سيد. لأخذ مكتوب السلطان .

وقابلنى الرجل بالتبجيل والتعظيم أيضًا ، وهمو يتلهف على رؤية مكتوب السلطان ، فناولته الورقة ، ثم انقضضت على المائدة فأخذت مكانى بين الجالسين ، وشمرت لاقتحام الميدان على الآكلين .

وقلب الرجل الورقة ظهرا لبطن ، ولكنه لم يجد شيئا فيها ، فنظر الى في غيظ وبلاهة وأنا ألتهم الطعام قائلا : ولكن الورقة لبس فيها أى

شيء! قلت: أجل أيها السيد الكريم، لقد كنت متلهفا على الطعام، فلم تترك لى السرعة وقتا لكتابة الكلام!

#### حكمة اثله:

ليس أدعى الى الفكرة السديدة الرشيدة ، وليس أنسط للمقل فى الرأى والحكم ، من أن تسير فى الخلاء منفردا ، ففى كل خطوة مجال للمقل ، وفى كل لفتة مثار للفكر ، حتى لكأنى بجميع المخاطرات اللماحة تحتشد كلها فى ذهن الانسان فيصير وكأنه معترك الأفكار .

هذا ما أعرفه من نفسي ، ولست أعرف شأن الناس في هذا ولا بد أن يكونوا كذلك الا أن يكون هؤلاء الناس قد خلقهم الله من طبيعة غير طبيعتى .

وسواء أكان الناس مثلى يفكرون ويفهمون أم لايفكرون ولايفهمون فان هذا لا يعنيني ، وانما الذي يعنيني أن أقول : هو أني خرجت في يوم للنزهة حيث الرياض والغياض ، والربا والوهاد ، وكان الجو صحوا والهواء رخوا ، فاستغرقني التفكير العميق كعادتي : تارة يرجع بي الفكر الى الوراء ، وأخرى يقفز بي الى الأمام ، وبينا كنت أسير على هذه الحال لمحت عند صخور الربوة نبتة بطيخ دقيقة الغصن رقيقة الفرع ، وقد أثمرت ثمرة كبيرة من البطيخ ينوء بحملها حماري ،

فقلت : تباركت يا ربى ما أعظم قدرتك ! أهـذه النبتة الصـــغيرة الضعيفة تثمر هذه البطيخة العظيمة ؟ ولكنها قدرتك أكبر وأعظم •

ثم مضيت في سيرى أفكر في حكمة الله ، حتى انتهيت الى شجرة لوز ضخمة الساق ، كثيرة الفروع ، قوية الأغصان ، محملة بالأثمار ، فطاب لى أن أستريح في ظلها ، وأن أقضى ساعة في رحابها .

وتمددت مستلقیا علی ظهری ، وعاودنی التفکیر فقلت فی نفسی:



يالله! أهذه الشــجرة الكبيرة الفارعة تحمل هــذه الثمار الصــغيرة التى لا تعدو في حجمها أطراف الأنامل ، على حين أن نبتة البطيخ الهزيلة تحمل تلك البطيخة الكبيرة الثقيلة ؟

وامتد بى التفكير ، فأخذت أدير الأمر فى عقلى فلم أهتد الى حكمة لذلك ، فقلت لنفسى متعجبا : أما كان الأجدر أن يكون ثمر شجرة اللوز فى حجم البطيخ ، وثمر حبة البطيخ فى حجم اللوز حتى يشاكل كل فرع أصله ؟

ولكنى لم أفرغ من الحديث مع نفسى بهذا السؤال حتى هزت الربح النسجرة وسقطت منها لوزة ، واذا بها تسقط على أم رأسى ، واذا بها تشج رأسى شحا يقطر منه الدم !

فنهضت صائحا من الألم وأنا أقول: تباركت يا رب! تباركت يا رب! لقد أدركت حكمتك الباهرة، فلو كانت ثمرة اللوز في حجم البطيخة لكنت الآن مع أهل القبور!

# طبيعة اللئام:

خرجت مسافرا ، وبينما كنت أجتاز البرية رأيت أعرابيا جالسا فى ظل نخلة ، يتناول غذاء، وقد مد الطعام بين يديه من اللحم والرقاق والحبن والتمر ، فسلمت عليه ، فرد السلام ولم يزد ثم قال :

\_ من أين الرجل ؟

قلت: من حيكم ، وواحد من قبيلتكم •

قال : هل علمت شيئا عن ولدى عثمان ؟

قلت : بارك الله فيه ؟ انه زينة الصبيان يملأ الحي لعبا ومرحا وجريا ووثبا • قال: وأم عثمان كيف هي ؟

قلت : كأنها فلقة القمر تلبس لباس الجمال والكمال ، ولا تخرج من باب الدار الا منحرفة العجانب!

قال: وكلبى الدفاع كيف هو؟

قلت: يملأ الحى نباحا والنـــاس فى أمن على أنفســـهم وأموالهم ليقظته •

قال: وجملي مناع؟

قلت : تبارك الله يروق العين منظـــرا وقد سمن حتى صــار له سنامان !

قال: وهل دارنا على حالها؟

قلت : هى كعهد الناس بها عالية يستظل بها الناس والرائحون والغادون ، ثم مضى الرجل فى طعامه غير حافل بى ولا مبال بى ، وتحرك فى نفسى الميل الى الطعام وأخذ بطنى يقسرقر نهما اليه ، وليس هناك ما يبعث الرغبة فى الطعام مثل أن ترى غيرك على الطعام ، وحاولت أن أنبه الرجل لعله يدعونى الى اصابة شىء من طعامه : فمرة كنت أسعل ، ومرة كنت أسعل ، ومرة كنت أتمطى وأتثاب ولكنه صم أذنيه عنى !

وصادف أن مر بنا كلب همزيل أعجف وأقبل على الأعرابى يبصبص بذنبه لعله أن يلقى اليه بكسرة ، ولكن الأعرابى ضحك ضحكة غليظة كأنها نهيق الحمار ثم قال لى :

\_ هيهات أن يكون هذا الكلب مثل كلبنا الدفاع ؟

قلت: ان كلبكم أحسن لولا أنه مات •

فصاح : وامصيبتاه أمات كلبنا الحبيب ؟

قلت : أجل مات فقد كان ينهش رمة جملكم مناع ، فعلقت بحلقه قطمة عظم فغص بها فمات !

قال : وجملنا أيضا قد مات ؟ وكيف مات ؟

قلت : عثر بقبر أم عثمان فوقع فانكسر فمات •

فقال: وهل ماتت أيضًا أم عثمان؟

قلت : أجل ماتت حزنا على عثمان •

فأخذ يضرب رأسه ويقول: ولدى عثمان مات؟

قلت : أجل وقعت عليه داركم فمات !

فانطلق يعدو في البرية وهو يصيح : وامصيناه ! واحسرتاه ! وقد ترك طعامه في مكانه فحططت فيه حتى أتيت عليه •

وهكذا طبيعة اللئام! لا تستطيع أن تأكل في هنائهم ، وانما تأكل في عزائهم!

### الأغلاط الكبرة:

نزل على اقليمنا رجل من الغالبين الفاتحين ، وكان أول ما أخذ فيه أن أمر بجمع السلاح من الأهالي وقد فعل ٠

ولست أدرى لماذا صنع الرجل هذا الصنيع بالناس ، ويبدو لى أنه أراد أن يقلم أظفارهم وأن ينتزع مظهر القوة فيهم حتى لا يجد منهم مقاومة اذا ما عسف بهم أو اغتصب أموالهم • وعلى أية حال فالأمر لا يعنينى ، لأنى لست من حملة السلاح ولا يفزعنى شى، مثل استعمال السلاح! ثم انى لست من أصحاب المال حتى أخاف على مالى سطوة هذا الجبار أو عبث اللصوص! وما دام الأمر لا يعنينى لم أجعل له تقديرا عندى •

وفى يوم كنت أعبث فى دارنا فشرت بين مخلفات قديمة على خنجر أعجبنى نصله الدقيق ، ومقبضه الرشيق ، فتناولته وهززته فى يدى كما يهز الفارس سيفه عند اقتحام الميدان ، ثم قلت : لا بأس والله من أن أعلق هذا الخنجر فى منطقتى حتى أبدو فى مظهر القوة والسطوة ، فتكف زوجتى عن شجارى ونقارى ، وما زالت المرأة أشد ما تكون اذعانا للسطوة ، وما هؤلاء الناس جميعا الا عبيد القوة !

وازدهانی العجب بنفسی فخرجت أخطر فی الطریق مزهوا بخنجری كأنی فارس الهیجاء ، ولیس علی بالی من شیء ۰

ولكنى ما كدت أمضى فى الطريق خطوات حتى ابتدرنى رجل فظ غليظ من أتباع الحاكم ، وأمسك بتلابيبى وأخذ يدفع فى ظهرى دفعا عنيفا وهو يقول : كيف تخالف أمر الحاكم أيها الشيخ العجوز الشرس؟ لا بد أن تنال جزاءك على هذه المخالفة .

ولم أجد في الناس حتى من أهلى وعشيرتى من يغضب لاهانتي أو ينقذنى من ورطتى ، ولم أعجب لذلك ؛ فان الناس لا يستذلهم شيء مثل الخوف والرعب ، ومتى كانت هناك قوة وسطوة فانما تكون كلمات النجدة والمروءة والشهامة حديث خرافة .

ومثلت بين يدى الحاكم وأنا فى فزع لا يوصف ولا يعرف ، واذا به ينتهرنى فى غلظة قائلا :

أهذا أنت أيها الشيخ الأحمق تخالف أمرى وتخرج عن طاعتى ؟ قلت : كيف أخـــرج على طاعة مولانا الحاكم العظيم وأنا شــيخ لا مأرب لى ولا غاية عندى الا اطاعة الغالبين الفاتحين ؟

قال: وما صناعتك ؟

قلت: شيخ فقيه أنفق وقتى كله في تأليف الكتب المفيدة وكتابة المسائل العجيبة • قال : • وايش ، هذا السلاح البتار وشأنه بالكتب المفيدة والمسائل العجيبة ؟

قلت: أبقاكم الله سيدا للعارفين فانى أصلح به أغلاطى فى الكتابة. قال: ان الأغلاط فى الكتابة انما تصلح بشىء خفيف رقيق.

قلت : كلا يا صاحب العقل الرشيد والرأى السديد ان أغلاطى فى الكتابة كبيرة ، والأغلاط الكبيرة لا يصلحها الا السلاح الكبير !

## الدقيق على الحبل:

ليس أنقل على نفسي من أولئك الثقلاء الذين يصرون على مشاركتي في الانتفاع بما أملك ، فكأنهم ورثتي وأنا على قيد الحياة! وكأن من حقهم تقسيم تراثى بينهم وأنا أرى وأسمع! فترى الواحد منهم يقصد اليك في قضاء متاع من أمتعتك ، أو شيء مما في بيتك ، فتعتذر له برفق مع أن العذر يجب ألا يلزمك أبدا ، فإن المتاع متاعك ، وأنت صاحب التصرف فيه ، ولك أن تعطى وأن تمنع ، ولكن الثقيل الصفيق يأبي الا أن يناقشك في اعتذارك ، ويخطك في احتجاجك ، فقد جاءني جارنا وأنا جالس في صحن الدار ، وطلب أن أعيره حبل الغسيل ، لتنشر عليه زوجته ثبابه ، وأنا أعترف أن جارنا رجل طيب حقا ، وزوجته طيبة ، يحب أن تقضى لها الحاجات ، كما أعرف أيضا أن الحار للحار ، وقد قرأت في حـكمة الآيام ، أنه ليس ألأم طبعا من رجل يمنع الماعـون عن جاره ، فنهضت لساعتی و دخلت علی زوجتی ، وهی فی شغل البیت ، وقلت لها: ان جارنا قد جاء يطلب حبل الغسيل منا ، لتنشر عليه زوجته ثیابه ، ولکنی ما کدت أتم الکلمة ، حتی انطلقت زوجتی علی طبیعتها ، تسبب جارنا وزوجته ، وتلعن الزمن الذي جعلنا لهم جيرانا ، وامتل لسانها بالسب حتى تناول سابع جار!

ورأيت نفسي ازاء هذا بين أمرين : فاما أن أحمل هراوتي فأضرب

المرأة على رأسها ضربة قاضية تؤدى بها الى القبر، وتؤدى بى الى السجن، وأجلب على نفسى بهذا الشقاء الأبدى فى شىء لابد لى منه، واما أن أتصرف فى الأمر بالحيلة وأصرف الرجل بعذر لائق، وكفى الله المؤمنين شرالقتال والحيال!

وقد آثرت الأخرى ايثارا للسلام ، فخرجت الى الرجل وقلت له : معذرة يا جارنا العزيز ، لقد كنت حريصا على أن أعيركم حبل الغسيل ، ولكنى وجدت زوجتى قد نشرت عليه دقيقا ! وأبى الغبى أن يفهم ما أقول، فقال : وهل الدقيق ينشر على الحبل يا جحا ؟ فقلت : أجل ، اذا لم يكن لى غرض فى أن أعطيك الحبل ، فانى أقول لك : ان الدقيق والهواء والماء كلها تنشر على الحبال !

## السلامة افضل:

اذا ضاع الحق بين قوم ، فاعلم أنك لن تستطيع أن تقيم بينهم \_ وفيك يقية من عقل \_ وليس لك الا أن تتلمس للسلامة أقرب طريق ، والا فلا بد أن تهلك .

وماذا يجدى العقل اذا كانت الأمور تجرى بأضدادها ، والأوضاع تسير على عكس مفهومها وكل شيء يؤخذ بنقيضه ؟ فاذا أذنب غيرك كنت أنت المذنب ، واذا أساء سسواك كنت أنت المجسرم واذا صنعت الخير والمروف قالوا: انك من المغفلين!

أقول هذا وانه لشأنى مع الناس فى هذا الزمان : أثق بهم فيغدرون عى ، وأسالهم فيجنون على ، وأصنع معهم الخير فلا أجد منهم الاكل شر ، ومع هذا لا أسلم من ألسنتهم ومن استخفافهم !

لقد وسع الله على مرة في الرزق بعض الشيء ، وجاءتني نفحة مال من رجل غنى هي في الحقيقة أجرة شهر قضيته في تعليم أولاده الأغياء،

فقلت لنفسى : ينجب ألا يضبع هذا المال هدرا ، ولابد أن أشترى به متاعاً للبيت ينفع للزمن !

وقصدت الى السوق واشتريت كثيرا مما نحتساج اليه من متاع فى البيت ، وما كان معى حمارتى هذه المرة ، فناديت على حمال ليحمل عنى ما اشتريته ، ويشهد الله أننى لم أدقق مع الرجل فى الأجر ، بل لقد منحته الأجر مقدما ، وأعطيته ضعف ما يستحق ، وأكثر مما كان يتوقع وسار الرجل بحمله ، وسرت من خلفه الهوينى ، ولكن الخبيث غافلنى فى وسط الطريق وهرب بُما يحمل !

وانطلقت أبحث عن الرجل في كل مكان ، وأسأل من أعرف ومن لا أعرف ، ولكن الخبيث لم أقف له على أثر ، وكان الناس كلما عرفوا الأمر ضحكوا منى ساخرين ، واتهمونى بالغفلة والغباوة ، وأبدوا اعجابهم بما فعل معى الماكر الخبيث ، وما وجدت والله أحدا يلوم ذلك السارق على سرقته ، ولكنى وجدت الناس جميعا لى من اللائمين !

وبعد عشرة أيام كنت أسير في السوق فجذبني جماعة من أصدقائي وأرشدوني الى ذلك الحمال سائرا بين الناس •

والحق انى سررت بالظفر بالرجل ، ولكن ماذا أصنع ؟ وماذا أجد من العقل فى تدبير موقفى مع الرجل ؟ لقد سارعت فوليت عن الرجل هاربا وجرى ورائى أصحابى ، وقالوا : ما هذا أيها الشيخ • أتشرك لصا سرق متاعك ؟

قلت : ياقوم حسبكم لقد غاب الرجل عشرة أيام ، وأخشى أن يدعى على بأجرة هذه الأيام العشرة وهو اذا صنعها في بلدكم فوالله لَن تكونوا له جميعا الا مصدقين !

# ومن سرق المصحف:

ضافت بي أسباب الارتزاق وأحاطني العسر من كل جانب ، وأنا

رجل قد اعتدت احتمال العسر كثيرا ، والياس لا يداخلني في أية لحظة من فرج الله القسريب ، ولكن المرأة زوجتي قد أحالت حياتي جحيما لا يطاق ، والرجل يحكم زوجته بقوة الشسباب وقوة المال ، فكيف وقد فقدت القوتين ؟ وأصبح الصباح ، فركبت حماري ، وخرجت مهاجرا من تلك البلدة المنحوسة الموكوسة لعلى أصادف قوما كراما يطيب العيش في كنفهم ، ولعلى أصادف من السعة في الرزق ما يجعلني أعود الى تلك المرأة السوء ولى عليها الحول والطول والأمر والنهى ،

وانتهيت في السير الى بلدة رأيت فيها سيما العمران وارتفاع البنيان فقلت: ان الخير تبدو مظاهره على الحيطان ، ويبدو لى أنى في هذه البلدة سأجد طيب العيش وحسن المقام •

وقصدت من ساعتى الى المسجد كما هي عادة كل وافد غريب ، وكان وقت الصلاة وكان أهل البلدة قد تجمعوا في المسجد ، فرأيت منهم قوما قد أخذوا للصلاح كل مظاهره : فلحاهم مرسلة علىصدورهم ، وعمائمهم مدورة فوق هاماتهم ، وأثوابهم فضفاضة فوق أجسامهم وشفاههم لا تفتر عن التمتمة بالدعوات والآيات فأطمعني ما رأيت وقلت لنفسي : لقد نزلت على قوم كرام تقاة كما قدرت ، فماكاد امام المسجد يتم الصلاة حتى نهضت الى المنبر ، ثم أخذت في حديث الوعظ ، وأمدني الله بفيضه فانطلقت أردد كل باب من أحاديث السابقين ، وأفيض عليهم من آثار الصالحين ، والتأثر يأخذ بالقوم كل مأخذ ، فما انتهيت حتى كانوا جميعا ينشهون بالبكاء ويشدون لحاهم نادمين !

ثم نزلت لأحظى منهم بالأكرام الذى توقعت ، ولكنى تفقدت مصحفى فلم أجده ، وتملكنى العجب من بكاء القوم العسسالحين النادمين فقلت : يا قوم حسبتكم كلكم تبكون : اذن فمن سرق المصحف ؟

#### سرق اللحاف:

كانت الليلة باردة والربح تضرب نوافذ غرفتنا من كل جانب ، وكان الليل قد انتصف أو جاوز النصف بقليل ، واذا بى أسمع جلبة مفاجئة فى عرض الشارع ، وضوضاء مختلطة بين أناس كأنهم يتشاجرون فنهضت أستطلع جلية الأمر ، وأحاول أن أعرف الحقيقة فيه .

وحاولت زوجتی أن تثنینی عن ذلك ، فقالت : ان البرد شدید والظلام حالك وما یجری فی الطریق لا یعنینا ، ولا یتصل بأمر من أمورنا، ولا أحسب أن لنا فائدة من ورائه ، فدع ما لا یعنیك ، ونم فی فراشد فاكسب الراحة والعافیة ، وعندما یشرق الصباح ، ستعرف من الأمر ما یعرفه سائر الناس ه

ولأول مرة سمعت من زوجتى كلاما يتسم بالحكمة والعقل وصحة التقدير ، ولكنى أبيت أن أسمع كلامها ، وأن أنزل على رأيها ، وهسذه أيضا أول مرة أخالف طبعى معها ، وأخرج عن اذعانى لها وقلت : من يدرى أيتها المرأة ؟ لعلها قضية نصيب بها أجرا عند الله ، ومنفعة عنسد الناس ، أليست الخصومات والخلافات بين الناس مصدر الرزق ، والمنفعة لكتيرين لا يحصيهم العد ؟

وأسرعت فأخذت لحافا جديدا كنت قد اشتريته بتدبير العمر وكان عندنا زينة البيت ، وكانت زوجتى تباهى به الجيران ، وتزدهى على الأقران، أقول : اننى أسرعت فحملت اللحاف الجديد العزيز ، وتدثرت به وقاية من البرد القارس ، ثم نزلت أعدو الى عرض الطريق وأزاحم بين الناس الذين تجمعوا فى الظلام ، وأتساءل عن سبب الجلبة والضوضاء واذا بخيث قد جاء من خلفى ، وخطف اللحاف من فوق كتفى ، وولى به هاربا بخيث قد جاء من خلفى ، وخطف اللحاف من فوق كتفى ، وولى به هاربا وصحت بالناس لعلهم يدركون السارق الماكر، ولكن لا سميع ولا تجيب ، وبدا لى أن أعدو وراءه ، لكنى لشدة الظلام لم أتبين موضعا لقدمى ، ثم

لم ألبن أن رأيت المتجمهرين قد انفضوا من حولى ، وعاد الشارع موحشا لا حركة فيه ، ورأيتني وحيدا في الطريق ، ينفضني البرد من الرأس الى القدم ، على أنى وقفت مسلوب العقل عن نفسي ، وما كان يشغل فكرى الا أمر لحافنا الجديد العزيز •

وأخذت أسأل نفسى أسئلة متتابعة بصوت مرتفع لا شك أنه كان يصل الى أسماع أولئك اللصوص السارقين الذين لم يرحموا تعسى ، ولم يشفقوا على في محنتي ، فكنت أقول لنفسى : هل سرق اللحاف منى حقا ؟ وهل عدمناه من بيتنا الى الأبد؟ • وماذا أقول لزوجتي عندما أعود اليها؟ • وكنت لا أستطيع الجواب خوفا من عدم التصديق !

وأخيرا خطر لى خاطر غريب ، فقلت : من يدرينى أن هـــذا كله رؤيا منام ، وأضغاث أحلام ، وأنى نائم فى فراشى ، وأن اللحاف ما زال فى بيتنا ، وأكد عندى هذا الخاطر أنه ليس من المعقول أن أنزل الى عرض الشارع فى مثل هذا الوقت ومع هذا البرد ! على أن التفكير لم يقف بى عند هذا الحد فأخذت أقول لنفسى : أليس من الجائز أننى لست جحا ، وعلى هذا فاللحاف لم يسرق كما خشيت ،

وأردت أن أحسم الخلاف بيني وبين نفسي فأسرعت قاصدا الى الدار لأنحقق الأمر ، فما وصلت الى الباب ، حتى وجسدت زوجتي واقفة في انتظار عسودتي ، لترى ماذا حملت لها ؟ قما رأيت طلعتها حتى أدركت الحقيقة الأليمة ، وتيقنت أنها الكارثة العظيمة ، فجمدت في مكاني ، وأقبلت على زوجتي تسألني في لهفة ، عن خبر المشاجرة ، وعما أفدت منها ، فقلت : اطمئني يا عزيزتي فقد انفض الحلاف .

قالت: وماذا جرى ؟

قلت: وسرق اللحاف!

#### نزهة مهتعة:

كان يوما طيبا تمتعت فيه بنزهة جميلة لطيفة ، ولكن مكاريا غييا أبى الا أن يكدره على في النهاية ، وليس أبغض الى نفسى من الأغبياء والثقلاء!

فقد تجمعت على الديون وتراكمت ، حتى صار فى ذمتى للبقال سبعة عشر قرشا ، وللجزار ثلاثون قرشا ، ولصاحب العلف خمسة قروش ، وللاسكافى قرش ونصف القرش ، وابراء لذمتى أقول : ان نصف القرش كان أجرا لاصلاح الحذاء أما القرش فقد أخذته قرشا ولم أستطع سداده وجرى فى الأيام نحس ، وانسدت أبواب المكاسب فى وجهى ، فتأخرت فى سداد الديون لأصحابها ، وهم كل يوم يلحون فى طلبها ، فيقرعون على باب الدار قرعا مخيفا مفزعا : فمرة كانت زوجتى تنكر وجودى فى الدار ، وثانية كنت أنا بنفسى أنكر نفسى ، وثالثة كنت أنظرهم الى الغد ، ولكن الغد يمضى كالأمس بنحس بعد نحس ، فكان أن ضاق الدائنون فرعا بمواعيدى المطوطة ، وكان أن تجمعوا أو قل جمعت المحنة بينهم ، ورفعوا أمرهم الى حاكم البلدة ، ولهم فى هذا كل الحق ، فان المال مالهم ولو كنت مكانهم لصنعت صنيعهم !

وحاكم البلدة كما هو معروف ، يحمل لى كل بغض وسوء ، فانى دائما أكشف للناس قبائحه وأفضح مظالمه ، وأحرضهم دائما عليه ، فما وصل اليه الدائنون بهذه القضية حتى انتهزها الأحمق ليشفى غليله منى ، فحكم بأن أحمل على بغلة ، وأن يطاف بى فى شوارع البلدة ، ومن ورائى الصبيان يصيحون : هذا هو الذى ماطل الدائنين ولم يدفع حقوق الناس!

وترویت فی الأمر قلیلا ، ثم قلت لنفسی : انها والله لنزهة طیبة فی شوارع المدینة ، وفرصة للسرور بلقاء الناس ، ولیس فی الأمر ما یحط بکرامتی أو یعرضنی لشیء من الخطر ، وماذا هناك الآ أن یعرف الناس أننی فقیر ، ولیس عندی دانق حتی أستطیع أن أسدد دیونی ، ومتی كان

أهل العلم من أهل الثراء ؟ وهل أصحاب الفضل الا هدف الفقر المدقع ، منذ كان الفضل ، وكان الفقر في هذه الحياة ؟ ثم من يدرى ؟ لعل أحد الناس تهزه الأريحية فيحمل هذه الديون الثقيلة عنى فأصبح وأنا عتقهذا الذل الذي لا يطاق !

وخرجت لتنفيذ أمر الحاكم الغبى ، الذى لا يدرى أى فرصة طيبة أتاحها لى ؟ فأركبونى بغلة فارهة لأحد المكارية ، لا أحسب أنى ركبت منلها من قبل ، ثم سرنا وفى موكبى خمسة من أتباع الحاكم ، وأكثر من مائة صبى يصيحون وينادون ، فقلت : وهذه أيضا لا بأس بها ، فان أتباع الحاكم لا يسيرون الا فى ركب العظماء ، أما الصبيان فحسبى أن أكون باعث السرور فى نفوسهم ، فقد ورد فى الأثر : ان للجنة بابا لا يدخل منه الا مفرحو الصبيان!

ومشينا في موكبنا نخرج من شارع الى شارع ، وكنت أستزيدهم من السير والتطواف حتى ما أبقينا في البلدة حارة الا دخلناها ، ولا ناحية الا طفنا بها ، وكان الموكب كلما تقدم السير زاد وطال ، حتى أصحب كأنه زفة العروس بهاء ورونقا ، وأنا أنظر الى الناس من فوق البغلة فرحا مسرورا .

وأخيرا انتهينا الى دارنا ، ونزلت لشأنى ، وانفض الناس لشأنهم ، ثم تقدم الى المكارى صاحب البغلة يقول :

\_ أين أجر البغلة يا سيدنا الشيخ ؟

ــ أجر البغلة ؟ ألا يا لتعس الأغبياء ، ويا لتعس العقلاء أيضا وفيم اذن أيها الأحمق كنا نصيح طوال اليوم ؟ ولماذا كان هذا الموكب العظيم ؟

## سبحان الفتاح العليم:

نزل ببلدتنا ثلاثة من الرهبان يزعمون أن عنسدهم علم النجسوم

وطوالعها ، والسماء وأبعادها ، والارض وحدودها ، وقد طافوا بكثير من البلاد واجتمعوا بالعلماء والشيوخ فيها ، وجادلوهم فيما يعرفون من هذه العلوم السماوية الأرضية فعجزوا جميعا عن الاجابة والافادة وفاز الرهبان عليهم في المناقشة والجدال ، ولهذا الغرض تزلوا بلدنا ليظهروا فيها على أهل العلم والعرفان •

وفزع حاكم البلدة لمقدمهم ، وخشى أن يغلب هؤلاء الرهبان علماء البلدة وشيوخها ، فتبوء البلدة بالخزى ، ويشتهر بين الناس أنه على قوم من الحمير جهال ، واهتم الحساكم بالأمر ، فجمع أهل الرأى والتفكير وشاورهم في التدبير للخسلاص من تلك النكبة التي حلت عليهم بنزول أولئك الرهبان ، فاتفق الجميع على انتدابي لهذا الأمر العظيم وقالوا : ليس جحا الا فارسا لهذا المدان ،

وأولم الحاكم وليمة كبيرة جمع لها سائر الناس ، ودعاني للمناظرة فلبست أفخر ثيابي ، وركبت حماري حتى انتهيت الى دار الحاكم، فوجدت اللجمع قد احتشد وتكامل ، فلما وصلت تلقوني بالاكرام ، وقالوا : هيا الى الطعام ، قلت : كلا بل هيا الى الكلام ، ثم نتمتع بعد ذلك بالطعسام ، فابرزوا الى أيها الرهبان ، وهاتوا علمكم وأروني ما عندكم !

ووقف الجميع ينظرون وهم مشفقون! وأقبل على أحد الرهبان رافعا يده بالسؤال قائلا:

ـ أيها الشبخ : هل لك أن تخبرنا أين وسط الأرض ؟

قلت: يا عجبا! هل أنت من الغباء الى هذا الحد؟ أمدد عصاك الى حيث يضع حمارى رجله اليمنى فانك تجده يضعها فى وسط الارض، بل فى سرتها!

قال: وما الدليل على ذلك ؟

قلت: أمامك الأرض فقس أبعادها ، وحدد أطرافها ، فانك تحب. صدق ما أقول والا فأنت غبى جهول • ولم يستطع الأبكم أن يتنفس أمام تلك الحجة الصادعة القاطعة ، ورجع الى الوراء مهزوما مدحورا ، والقوم من أمرى وأمره يتعجبون !

ويتقدم الراهب الثاني فقال : أيها الشيخ العظيم : لقد ثبت أنك عالم بالأرض وأبعادها ، فهل لك أن تخبرني عن عدد نجوم السماء ؟

قلت: وهل يجهل هذا الأالأغبياء؟ ان عددها أيها الدعى عسدد شعر حمارى سواء !

قال: وكيف ذلك ؟

قلت : لقد عددت النجوم وعددت شعر الحمار ، فوجدت العددين متفقين وها هو ذا الحمار أمامك فعد شعره تجد صدق ما أقول •

فنكس الغبى رأسه دلالة التسليم وتراجع كصاحبه ينوء بالخسران المبين •

ثم تقدم الثالث وقال:

۔ أيها الشيخ العظيم ، سبحان الفتاح العليم ، لقد بهرنا علمك بالأرض ، وقهرنا علمك بالسماء ، فهل لك أن تخبرنى عن عدد شعر لحيتى ؟

قلت: ذلك يعلمه صبيان بلدتنا ، فان عدد شعر لحيتك عدد ما فى ذيل حمارى من شعر ، لا ينقص شعرة ، ولا يزيد شعرة! ثم قلت: انزع شعرة من لحيتك وأخرى من ذيل الحمار ، فانك تجدهما متوافقين!

وانصرف عنى الحمار ولم يفهم ، وانتهت معـركة الكلام بهزيمة الرهبان ثم جاءت معركة الطعام فكنت فيها فارس الميدان !

## الكارثة الكبرى:

يعيش الانسان في هذه الحياة معذبا بآماله وأمانيه ، وليس اشق على

النفس ، ولا أطعن للقلب من أن يصاب المرء بالحيبة في أمله ، والضياع مي أمنيته ، وخاصة اذا ما كان على قيد شعرة من تحقيق ما يتمنى .

وهذا هو شأني في تلك الحادثة :

فقد مرت عدة أيام وأنا أشتهى أن يهيى الحظ لى الأسباب الى عشاه من البرغل المفلفل ، وأن يمنح زوجتى شيئا من حسن الحلق فتصنع لى هذا الطعام على ما أشتهى ، وتضم اليه توابعه من البهار والتوابل ، وأن نجلس على الطعام معا وقت العشاء نمرح ونتسابق فى التهام الطعام ، وهبت على ريح الفرج بعد الشدة ، وهيأ الله لى من خير الحياة شيئا ، فدسست فى يد زوجتى من النقود ما يكفى صنع هذا الطعام وزيادة ، والملعونة لا يرضيها شى مثل أن ترى النقسود فى يديها ، فسرعان ما انفرجت أساريرها ، وبدا وجهها سمحا ومليحا ، وغادرت الدار لشأنى على أن أعود فأجدها قد أعدت الطعام على ما أشتهى ه

وعدت في المساء وبي من التعب والاعباء ما لا يطاق ، ولكني أسرعت فنزعت ثيابي ، ووثبت الى المائدة حيث كانت الزوجة الحبية قد هيأت الطعام على أحسن ما يكون ، وجمعت على المائدة بجانبه كل ما يغرى بالطعام ويفتح « الشهية » الى الأكل ، ثم أسرعت فسللت ملعقة من الدرج كما يسل السيف من الغمد ثم حملت الملعقة بحمل ثقيال من البرغل وقذفت به في حلقي فوجدته من أطيب ما يمكن وأشهى ما يكون!

ولكنى ما كدت أتناول الملعقة الثانية من الطعام حتى حدث ما ليس فى الحسبان ؟ فقد دخل علينا ابن جارتنا \_ وهـو صبى يتيم \_ منكس الرأس ، منكسر الخاطر ، وقال : ان والدتى تريد أن تراك فى البيت •

قلت: هل أصابها ضريا بني ؟

قال : لا أدرى ، ولكنى أراها في حزن وغم •

ونال منظر الصبى من نضى وهو يتبم لم يترك له والده فى الحياة

معينا ، وأشفقت أن يكون قد نزل بهم سوء في بيتهم ، فارتديت ملابسي ، وخرجت مع الصبي الى البيت .

والحق أنى وجدت نفسى أمام كارثة ••• مشكلة ملأت نفسى هما وحزنا ، ولقد كانت زوجة جارنا رحمه الله على حق حين استنجدت بى ، فليس أصعب على نفس الانسان من أن ينزل به مكروه ثم لا يجد له مواسيا حتى بالكلام !

وعدت الى بيتنا بعد أن واسيت المرأة بما يجب من العزاء ، ولسكنى في الحقيقة لم أستطع أن أخفف عن نفسى وقع تلك الكارثة الأليمة حتى لقد ضاعت منى الرغبة في الطعام •

ودعتنى زوجتى الى استثناف الأكل فقلت : ان الحزن لم يترك لى رغبة فى الطعام •

قالت : وهل نزل بجارتنا مكروه فادح الى هذا الحد ؟

قلت : کلا ، ولکنها کارثة علینا ومشکلة ستواجهنا فی الستقبل فلا ندری کَیف تتغلب علیها ؟

قالت: أي كارثة تكون هذه الكارثة ياشيخ ؟

قلت : لقد ولدت حمارة جارتنا جحشا صغیرا لیس له أذنان وبدون ذیل !

فضحكت الغبية الجاهلة ساخرة متعجبة ثم قالت : وماذا في ذلك ؟

قلت : فيه الوبال والعار لنا ، فقد يبلغ هذا الجحش مبلغ الحمير ، ويصير حمال أثقال ، فاذا قدر له أن يقع مرة بحمله ، واستغاثت بي جارتنا لرفعه ، فماذا أصنع ؟ ومن أى شيء أشده الى فوق وليس له أذنان ولا ذيل ؟

# مرق الأرنب:

حمل الى أحد الفلاحين أرنبا على سبيل الهدية ، وكنت والله أشتهى لحم الأرنب من زَمَن بعيد ، ففرحت به فرحا شديدا ، وأكرمت الرجل على هديته ، وبالفت فى اكرامه وقلت لنفسى : لعل ذلك مما يغريه على أن يقدم الينا هدية أخرى من الأرانب .

ومضى أسبوع وكان الأرنب قد صار فى خبر كان حتى نسيته ونسيت صاحبه الذى أهداه الينا ، واذا بى أجد فوق رأسى رجلا أذكر أبى رأينه من قبل ، ولكن لا أدرى أين كان ذلك ؟ ومتى كان ذلك ؟ فلما سألته عن نفسه قال : انه صاحب الأرنب فمهدت له فى جانبى ، وأفضت عليه من اكرامى وقلت : ان الرجل ما عاد الى زيارتنا الا أنه يفكر فى أن يحمل الينا عددا من الأرانب ،

ومضى أسبوع ثان ، واذا بأربعة من الفلاحين يدخلون على الدار لم أعرفهم من قبل ولا رأيت أشكالهم قط ولا هي من الأشكال التي يطيب للانسان أن يراها ، فلما سألتهم عن شأنهم ، قالوا : انهم جيران صاحب الأرنب .

فقلت فى نفسى: انهم ولا شك قد سمعوا عن اكرامى للرجل فهم يريدون أن يعرفوا طريق بيتنا ليحملوا الينا هدايا من الأرانب فلا بأس من اكرامهم والتكفل بكل نفقاتهم •

ثم مر أسبوع ثالث واذا بثمانية من الفلاحين يقتحمون على باب الدار فنهضت من مكانى فزعا ، وقلت : من أنتم ؟ وما شأنكم ؟

قالوا: نحن جيران صاحب الأرنب •

قلت : لا بأس ، في داركم حللتم ، وعلى أهلكم نزلتم ، ثم نهضت فأحضرت قصعة كَبيرة وملأتها بالماء الساخن ثم حملتها حتى وضعتها بين أيديهم وقلت : دونكم الطعـام أيهـا الاخوان فكلوا منه ما تشـاءون وما تشتهون !

فنظروا الى متعجبين وقالوا: ما هذا أيها الشيخ ؟

قلت: ألستم جيران جيران صاحب الأرنب؟

قالوا: بلي !

قلت: وهذا مرق مرق الأرنب!

#### أهل الخير:

كنت مسافرا في بعض شـــئون الحياة ، وكان النهار صيفا قائظا ، والحمار يمشى متكاسلا متبلدا ، وطال على الطريق ، وعضنى الجوع بنابه ولم أكن قد حملت معى زاد الطريق اعتمادا على أريحية أهل الفضل والكرم ، ولكن يظهر أننى كنت أجتاز بلادا لم يطرق الكرم بابها ، ولم يعرف سبيلا الى نفوس أهلها ، فكنت كلما مررت على جمع سلمت عليهم شليم البشاشة ، ورفعت يدى بالتحبة الى فوق العمامة ، فكانوا يردون النحبة بأحسن منها ، ولكنى لم أجد واحدا منهم يدعونى الى اصابة حظ من طعام أو شراب ،

وما كان لى أن أطلب الزاد بلسانى لأن هذا ليس مما يليق بمقامى، وهل يليق بأهل العلم والفضل والحجا من أمثالي أن يمشوا على قارعة الطريق متسولين مستطعمين ؟

ولكن الجوع كافر كما يقولون ، وما كان لى أن أصبر أكثر مما صبرت ، فقلت لا بأس من الاعتماد على البراعة ، وما أحذق من صناعة ، فما وصلت الى قرية فى الطريق حتى ترجلت عن حمارى ، وسويت من هيئتى وثيابى ، ثم ارتفعت على وهدة ووقفت أعظ ، فاستجاب الناس من كل صوب حتى احتشد الجمع وتكامل ، ثم أخذت أفيض عليهم مما ورد

عن الرسل الأقدمين في البذل والايثار ، وصنع المعروف مع المحتاج وابن السبيل ، وختمت الوعظ بالحديث عن قصة نبي الله عسى بن مريم وكيف رفع الى السماء حتى يقيم في عليين ، وعنيت بالاشارة الى المائدة التى نزلت عليه وعلى قومه تلميحا الى المقصود ، وكان الناس حولى مأخوذين مذهولين تتساقط دموع الندم من عيونهم ، غير أنى ما كدت أختم عظتى حتى رأيتهم جميعا ينصرفون عنى ، وتلفت لعلى أجد كريما منهم يدعوني أو يواسيني فلم أجد الا شيخة محطمة عركها الدهر بنابه فما أبقى لها على ناب ، وقد أقبلت على وهي تبكى قائلة : قل لى يا سيدى الشيخ : لقد قلت ان نبي الله عسى يقيم في السماء الرابعة ، فقل لى كيف يأكل ويشرب ؟ وأين يجد عسى يقيم في السماء الرابعة ، فقل لى كيف يأكل ويشرب ؟ وأين يجد قوته وغذاءه ؟ ومن هناك يعنى بتقديم ذلك اليه ؟

فقلت : أينها المرأة الجاهلة ، كيف تسألينني عن ذات شريفة ونبي عظيم ، هو ضيف السماء الرابعة ، غارق في أنواع النعم النورانية ؟

ألا تسألينني عن طعامي وشرابي ، وأنا واقف في قلب بلدكم وتحت أبصاركم ، أكاد أموت فريسة الجوع ؟

# يين القول والعمل:

ليس في هذه الدنيا أرخص من المجاملة بالكلام ، والمواساة باللسان وانك لترى الرجل يمشى مع الرجل في ثوب الصداقة ، وكل منهما يزجى الى صلحبه من كلمات المودة ما تنوء بحمله الجمال والبغال ، حتى اذا ما جد الجد ، وجاء وقت الامتحان بالعمل ظهر أن ما بينهما ليس الا كالذى كان بين صاحب الكلب والكلب!

كنت مسافرا ، وقد انتهيت في الطريق الى شجرة فرعاء ، فآثرت أن أستريح في ظلها بعض الوقت ، وما كدت أفعل حتى لمحت في جوار جذعها شيخا يبكي بكاء حارا ، والى جانبه كلب ممدد على الأرض •

وأشفقت على الرجل ، فأقبلت عليه في لهفة أستطلع شأنه لعلى



أسنطيع أن أقوم له بشيء ، وما كدت أسأله عن حاله حتى أجابني بصوت متهدج تخنقه العبرات :

ـ كلبى ، كلبى ، انه صاحبى الوفى اذا ما غدر الأصحاب! اننى لا أطيق أن أراه فى هذه الحال الشنيعة!

فقلت: وما بال كلبك يا سيدى ؟

قال: مسكين! انه يجود بأنفاسه الأخيرة ، انه يموت!

قلت: أنزل به مكروه أو عقره ذئب؟

قال: كلا ، ولكنه يموت من الجوع •

ولم يكن معى من الزاد شيء أقدمه للكلب مواساة للرجل ، وانقاذا لحياة هذا الحيوان البائس المسكين ، فأخذت أحوقل ، وأواسى الرجل بما حضرني من كلمات العزاء والمواساة !

وَلَكُنَى لَمْ أَلِبُ أَنْ لَمَحَتُ الَى جَانِبُ الرَجِلُ جَرَابًا مَنْفُوخًا ، فَسَأَلُتُهُ: ومَا الذي في هذا الجراب يا أخى ؟

قال: أرغفة أحملها لزادى!

قلت : الويل لك ! أتحمل كل هذه الأرغفة ولا تقدم منها ما ينقذ حياة كليك الوفي العزيز ؟

فحملق في الحيوان الناطق ، وقال : حقا يا سيدى انه وفي عزيز ، ولكن الصلة الوثيقة بيننا لم تصل الى باب هذا الجراب!

# الأمر الواقع:

هبنى أردت الخير ولكنى لم أقدر على فعله ، فهل أنا فى هذا ملوم ؟
اننى والله لأعيش على النية الطبية دائما ، وليس الشيح فى طبعى ،
ولا من خلقى ، وبودى لو كان لى جميع المال الذى فى هذه الدنيا لأنفقه
على جميع المحرومين ، والطعام الذى فى هذا العالم لأقدمه للجائمين ، ولكن
ماذا أصنع وأنا رجل من العامة رقيق المحال ، اذا وجدت القوت يوما
فريما لا أجده أياما ، وان لى بيتا قد تمر الأيام وليس فيه الا ظل الحيطان،
فاذا لم أطعم الضيف لأنى لم أجد فأى شىء بالله على فى ذلك وكلنا فى
هذه الأرض ضيوف الله ؟

كنت عائدا من المسجد ، ومعى بعض التلاميذ ، وقد ساروا في رفقتى يسألونني مسائل في العلم وأجيبهم ، وما زلنا حتى وصلنا الى باب دارنا وكان الوقت ظهرا ، فدعوتهم لتناول الغذاء على المعتاد الجارى في ذلك ، فأجابوا الدعوة مسرعين ، ولكنى دخلت الدار ، وأخبرت زوجتى بالأمر ،

فصرخت في وجهى قائلة : هكذا أنت دائما تورطنا فيما لا نقدر عليه ! فكيف تدعو تلاميذك للغذاء ، وليس في البيت ما يكفي غذاءك ؟

وفكرت في الأمر ، وأخذت أحك رأسي لعلى أجد مخرجا من هذا المأزق ولكني عجزت ، فقلت : انك دائما على حق أيتها المرآة فلا تؤاخذني فيما صنعت ، ولا يزال التلاميذ بالباب ، فاصرفيهم بالحسني ، فصاحت المرأة بهم من وراء الباب : انصرفوا فان الشيخ ليس هنا!

فأجاب أحدهم: لقد دخل الدار أمامنا!

وقال الثاني : انه دعانا للغذاء •

وقال الثالث: لقد أجبنا دعوة الشيخ تبركا بطعامه ، وصارت المرأة لا تتكلم كلمة الا أجابوها بعشرات الكلمات ، وأشفقت أن يؤدى طول اللجاج بينهم وبين المرأة الى ما لا تحمد عقباه ، فوقفت في النافذة وصحت بهم: أما تفهمون ؟ كأنى بالبلادة في الدرس تأبى أن تفارقكم ، ان الشيخ قد دخل من هذا الباب ، ولكنه خرج من الباب الآخر للدار ، فهو ليس موجودا !

فقالوا جميعا: ولكننا لا تعرف أيها الشيخ أن للدار بابا آخر •

وضاق بى الأمر أمام هذه السماجة ، وأخذت أفكر فيما أصنع ، ثم نظرت فوجدت طبق الحساء على الرف ، فقلت : والله ليس أجدى من مواجهة الأمر الواقع ، فحملت الطبق وخرجت الى التلامية وقلت لهم : أنظروا هذا هو طبق الحساء فلو كان عندنا حساء لقدمناه اليكم ، أو ثريدا ما بخلنا به عليكم ، أو أى طعام آخر لأحضرناه لكم ، ففي هذه المرة قدمنا اليكم الطبق وفي المرة المقبلة نقدم اليكم الطعام ، اذا رزقنا الله الطعام !

## من الجاني ؟

أصبح الصباح فوجدت باب الدار مخلوعا من مكانه ، ووجدت اللصوص قد سطوا على الدار فأخذوا ما فيها من متاع ، ويا لهم من حمقى أغبياء! فقد أجهدوا أنفسهم فيما لا يستحق الجهد ، وما أحسبهم الا من حثالة اللصوص تعاظمهم أن يغيروا على رجل من أهل الغنى حيث المال الكثير والمتاع الوافر ، واستخفوا السطو على رجل مثلي كثيرا ما يبت الليل من غير عشاء!

وفى الحق أن الذى سرق ليس بشىء ذى بال ، وليست له قيسمة كبيرة ، وعند غيرنا من الناس يعدونه من سقط المتاع ، ولكنه الشىء الذى كان فى دارنا ، والذى كنا نسميه متاعا من : ملحفة قديمة ، وفروة كبش متآكلة الأطراف ، وخنجر قديم ليس لنا حاجة به وجبة عندى غيرها ، وحلة من النحساس لها قيمة ، ولكنها ملك لجيراننا ، ولا أعتقد أنهسم سيطالبوننا بعوض عنها ، ثم بردعة الحمار وهى وحدها التى حزنت عليها وأسفت ! وعلى أية حال ففى الامكان أن أركب الحمار بدون بردعة !

وسمع أهل البلدة بالحبر ، فجاءوا شيوخا وشبانا يشاهدون موقع الحادثة ، ويقفون على تفاصيلها ، وأقبلوا كلهم على يسألوننى عن هـذا الذى جرى ، وكيف جرى ؟ ، كأنهم يحسبون أنى كنت مع اللصوص في السرقة وانهالوا على تعنيفا وتقريعا :

واحسد يقول: كيف يحسدت كل هذا أيها الشيخ وأنت نائم لا تستيقظ؟ هل كنت في نوم أو في موت؟

وثان يقول: واذا كنت أنت لم تسمع ضربات اللصوص في الباب لأنك كنت مستغرقا في النوم فكيف بزوجتك لم تسمع هي الآخرى عولم تشعر بوجودهم ؟



وثالث يقول: انك لا شك مقصر أيها الشيخ لأنك لم تصنع لباب الدار قفلا متينا كالذي أحضرته لباب داري!

ورابع يقول: لو أنك اقتنيت كلبا شهما ما استطاع اللصوص أن يقنربوا من الدار!

وهكذا أخذ كل واحد منهم يدخل من باب في تقريعي وتعنيفي وأكثر من هذا فقد رأيتهم عانوا في الدار فسادا ، وأحدثوا من حولي جلبة تصدع الرأس ، وتكرب النفس ، فقلت : يأهل بلدتنا ، حسبكم ، انكم قوم أهل انصاف حقا ، فقد أشبعتموني تعنيفا وتقريعا ، وما رأيت واحدا فيكم ذكر اللصوص بكلمة سوء واحدة ، فهل أنا الجاني الأثيم وهم الأبرياء الشرفاء ؟



# الناس هم الناس:

لم يدع لى قول الحق صديقا بين أهل بلدتنا ، وما زلت كلما عملت عملا ، أو قلت قولا ، قابلوا ما أعمل وما أقول بالاستهجان ، واتهمونى بالحمق والسخف ، حتى أصبحت حياتى بينهم جحيما لا يطاق .

وضقت ذرعا بهؤلاء الناس ، وهم كذلك ضاقوا بى ذرعا ، فقلت فى نفسى : وفيم الاقامة بهذه البلدة النكراء ، ولا ناقة لى فيها ولا جمل ، وبلاد الله كثيرة والانسان لا يعدم أن يجد فى الناس من يشاكله فى عقله ، ويوافقه فى رأيه ويبادله المودة والصفاء ؟

وأصبح الصباح ، وكنت صممت على الهجرة من البلدة فأخـــذت حمارى وابنى وهما كل ما لى ، وتركت زوجتى وقلت : انها فرصـــة للخلاص من تلك المرأة الجاهلة العنيدة ، ثم خرجت مهاجرا الى حيث يريد الله !

ومردنا فى الطريق على قرية ، وكنت فوق ظهر الحمار والولد يتجدئون يبحرى من خلفى ، فرأيت جمعا من النياس قد جلسوا يتحدثون ويتسامرون ، فسلمت عليهم كشرط الاسلام ، ولكنهم بدلا من أن يردوا السلام ، أخذوا يتغامزون على ويتهامسون ، وسمعت منهم من يقول ياله من شيخ غليظ القلب! يتكوم فوق الحمار كأنه الداهية الدهياء ، ويترك الصبى يجرى وراءه فى غير رحمة ولا شفقة!

فلما جاوزنا القرية قلت: يا بنى ، الدور دورك ثم أركبته الحمار وسرت وراءه ، وما زلنا حتى مررنا على أهل قرية ثانية ، فرقعت يدى بالسلام عليهم ، ولكنهم بدلا من أن يردوا السلام سمعتهم يقولون: يالله من شيخ فاقد المروءة! يحمل الصبى على الحمار ويعشى هو كأنه ليس بذى مقام!

وما تجاوزنا هؤلاء الناس بقليل حتى نهضت فركبت الحمار وأردفت

الولد من ورائى وسرنا حتى مررنا بجمع من الناس يجلسون على باب بلدتهم ، فسلمت عليهم ولكنهم أشاحوا بوجودهم عنى وسمعتهم يقولون : ياله من شيخ غليظ ! يتكوم هو وابنه على ظهر الحمار ، ولا يرحم هذا الحيوان المسكين !

وضاق صدری بما سمعت ، فما تجاوزنا القوم حتی نزلت وأنزلت الولد عن الحمار وتركناه يسعی أمامنا ، ونحن من ورائه نسير ، حتی اذا نزلنا علی قرية فی الطريق سمعت أهلها يقولون : ياله من رجل قليل العقل عديم الادراك! أهكذا يمشی هو وابنه والحمار يتطوح أمامهما فی الطريق ؟

فقلت لابنى : اسمع يابنى ، لقد سرنا مع الناس على كل حال فما أعجبناهم فى أية حال ، فلنرجع الى بلدتنا ، فان الناس هم الناس !

# الفصهلالثالث

# جاوالسلطان!

انها معركة أزلية تلك المعركة التي تقوم منذ آماد السبنين بين القوة المسلطة والحق الأعزل وفي ميدان هذه المعركة يلتقي الطاغية تيمود لنك بجبروته وسنانه ، والشبيخ جحا وليس له الاحكمته ولسانه .

ولكن ماذا يصنع اللسسان مع السنان؟ ان جعا لا يسعه في هذا الا أن يكشف لك عن حقيقة الأمر الواقع ، وعليك أن تنظر ، والواقع هو هو في كل زمان ومكان .



#### فيل السلطان:

بعد أن أتم السلطان تيمورلنك فتح الممالك أو على الأصح بعد أن خرب البلاد وأفنى العباد جلس فى قصره جلسة الظافر وأمر بتسريح الفيلة التى كانت تتقدم جيشه فى أرجاء المملكة فتمشى على هواها وتأكل ما تشتهى من خيرات الأرض ، ونزل على بلدتنا فيل ضخم من هدف الفيلة وكأنه استطاب المرعى فطابت له الاقامة وأخذ يعبث فى المزارع حتى أتلفها وما أبقى للناس بقية من رزق .

وتجمع وجوه البلدة للتشاور فى دفع هذا الوبال الذى نزل بهم وسألونى أن أذهب للسلطان شفيعا لعله يعطف ويتعطف ، فيأمر بنقل الفيل من البلدة ، فقلت لهم : وهل تحسبون أن جحا يملك حجة أمام سيف ذلك العقل الجبار الذى تسمونه بالسلطان ؟

ولكنهم ألحوا في الرجاء وقالوا: انك لا تعدم حيلة لكسب رضاه وتخليصنا من ذلك الفيل الذي فتك بأرزافنا والا فان أهل البلدة سيهلكون جوعا لا محالة ، وحاولت أن أفهمهم أن الحيلة لا تجدى أمام بطش السلطان وغضبه ولكنهم ألحوا في رجائهم فقلت: اذا كان لابد من هذا فلنذهب خمسة فنقف بين يدى السلطان صفا واحدا ويقول كل منا كلمة واحدة في الرجاء الذي نتقدم به:

فيقول الأول: فيلكم يا مولانا السلطان •

ويتلوه الثاني: نزل ببلدتنا مُنذ أمد طويل •

ويرد الثالث: وقد أفسد مزارعنا وأتلف أرزافنا •

ويقول الرابع: ونرجو أن ترحمنا فتأمر بنقله من بلدنا •

ثم يدعو الخامس: أن يمد الله في عمر مولانا السلطان وأن يديم عزه ونصره فنرد جميعا مؤمنين على الدعاء!

وسألنى القوم عن الحكمة فى ذلك ، قلت لهم: اننى أعسرف أن سلطانكم أحمق شرس الأخلاق وليس هنساك ما يرضى أولئك الملوك والسلاطين الجبارين مثل التذلل والتضرع واظهار الخضسوع ، فاذا ما وقفنا بين يديه جميعا ورآنا من وجوه القوم فى رعيته دب فى نفسسه دبيب الرحمة والعطف علينا ، ثم هو لا يستطيع أن يحاسب واحدا منا لأننا جميعا سنشترك فى رفع المظلمة اليه وبهذا ننجو من غضبه وبطشه!

واستحسن القوم الفكرة ومدحوني بحصافة الرأى ورجاحة العقل، وقصدنا من فورنا ، فمثلنا بين يدى السلطان ، وبعد أن أبدينا مظاهر الخضوع والخشوع تكلم الأول فقال :

\_ فيلكم يا مولانا السلطان .

قال السلطان: ما ياله ؟

فرد الثاني قائلا: لقد نزل ببلدتنا منذ أمد طويل •

فقال السلطان: وما في ذاك ؟

وجاء دورى فى الكلام ونظرت الى السلطان ، فرأيت عينيه تقدحان بالشرر ووجهه يتميز من الغيظ ، فأسرعت قائلا :

- أجل يا مولانا ، ان فيلكم قد طال عليه الأمد في بلدتنا وقد شرفنا يذلك وهو على الرحب والسعة في ضيافتنا ، ولكنه قد اسستاق الى فيلة تؤانسه ، فنلتمس أمركم بارسال فيلة اليه .

وهدأت ثائرة السلطان ورمقنى بنظرة من الرضا السامى والعطف الكريم ، ثم أمر بارسال فيلة الى الفيل وبمنحى جبة وقاووقا دلالةالتقدير والتكريم !

وخرجت فأقبل على أصحابى يلوموننى ويقولون: \_ لقد كنا في مصيبة فجئتنا باثنتين!

قلت : يا قوم ، هذا شأنكم ، أما شأنى فأنا أدرى به ومن يستطيع أيها الحمقى أن يقول للسلطان فيلكم ؟ وهل كان من الخير لى أن أنملق السلطان وأحظى بهذه الكسوة العظيمة أو أن أقول الحق ويعلق رأسى على سور المدينة ؟

#### أصنطاب الساطان:

اذا قدر الله عليك أن تكون من أصحاب السلطان فاحرص على أن تكون لك عين لا ترى ، وأذن لا تسمع ، وعقل لا يفهم ، ووجدان لا يحس ، وضمير لا يحكم ! وعليك دائما أن تكون في مرضاة هدذا السلطان بالحق وبالباطل : فاذا رأيته راكبا كلبا فقل له : ما أجمل هذا الأسد ! واذا سمعته يقول سخفا فقل له : ما أروع هذه الآيات المحكمات! واذا وجدته يرتكب الطيش والهوس فقل : انه العدل الذي يزن الأمور بالقسطاس ! واذا تبينت فيه الخور والجبن فقل : مرحى مرحى يا أشجع الشجعان وما شاء الله كان !

واعلم أن شجرة النفاق انما زرعت أول ما زرعت في ساحة الملوك والسلاطين ، وفي هذه الساحة نمت وازدهرت وأثمرت ، ليس أصحاب السلطان وأهل بطانته الا فروع تلك الشجرة ، وانما ينال الواحد منهم من الحظوة والرضا على قدر ما يبذل من النفاق لسيده ويقدم من الملق في مرضاته .

هذه حقيقة أعرفها وأفهمها ، ولكن مصيتى أنى كثيرا ما أنسى!

فقدكنا في يوم في حضرة الطاغية تيمورلنك ، وكان الطاغية يجلس على عرشه أشبه بالعتل الزنيم أو كأنه برميل أو زنبيل! وأهل بطانت يجلسون من حوله ، وأبصارهم اليه شاخصة ، وآذانهم نحوه مرهفة ،

وألسنتهم تدور بتسابيح الحمد لذاته ، والثناء على خصاله وفي مجسرى الحديث سأل واحد من البطانة زميلا له :

\_ مل لك أن تفيدنا عن مذهبك ؟

فانتفض الرجل من مكانه ، وتوجه نحو السلطان فى ذلة وخضوع وانحناء ، ووضع يده اليسرى على صدده ، ورفع اصبعه مشيرا الى السلطان قائلا :

\_ السلطان تيمورلنك مذهبي ومعتقدي!

فأوماً اليـــه العقل الطاغية بالرضا ، وهمهم المنافقون من حـــوله بالاستحسان والتفت الى أحدهم وقال : أما لك أيها الشيخ أن تسأله عن نيه ؟ .

وكنت قد نسيت أنى في حضرة السلطان ، وأنى في القوم المنافقين فصحت :

ــ مهلا يا أخى ، فانى أعرف أن الرجلالذى يكون مذهبه ومعتقده الطاغية تيمورلنك ، لا شك أن نبيه السفاح جنكيزخان !

#### العاقبة الأليمة:

عرض على تيمورلنك أن يجعلنى حاكما لبلاد ( قونية ) ولكنى أثرت السلامة فرفضت ، ولقد لامنى كثير من الناس على هذا الرفض ، وسخطت على ذوجتى أشد السيخط ، وقالت : يا لك من تعس نكد ! تأبى الا أن تعيش في البؤس والشقاء الى الأبد !

وما كان لوم النفس ليخدعنى عن عقلى ، وما كان لى أن أسمع كلام تلك المرأة المجنونة ، لأنى أعرف العاقبة تماما مع الطاغية ، وأعرف أن النهاية القريبة لن تكون الا « حش رقبتى ، لا رقبة أحد غيرى !



والعاقبة في ذلك رأيتها بعيني : فقد كنت في مجلس الطاغيـــة نيمورلنك ولم يكن أحد معنا ، وكان يبدو على الرجل الهدوء والايناس، وقليلا ما يكون كذلك ، ثم دخل رئيس خدمه ، وأنهى اليــه أن حاكم قونية قد اختلس أموالا طائلة من جباية الضرائب ، والحجة على ذلك أنه لم يستطع أن يقدم من التحصيل مثل ما قدمه في العام الماضي .

وما كاد الطاغية يسمع هذا الكلام حتى انتكست خلقته ، وتغيرت حالته ، وتطاير شرر الغضب والحقد من عينيه ، ثم صاح في غلظة : أحضروه ليلقى جزاءه!

ودخل الرجل خاشعا ضارعا ، وجسسمه يرتجف من الرأس الى القدم ثم تكلم بصوت خفيض متهدج قائلا : العفو يا مولانا السلطان، فانى ما قصرت ولا اختلست ، ولكنها الجوانيح السماوية قد اجتاحت الزرع والثمار هذا العام ، فما أخرجت الارض للناس ما يقتاتون به ، وقد بذلت كل جهدى وكل ما لدى من شدة حتى جمعت كل ما فى أيدى الناس من مدخر ، وهذه وثائقى وأوراقى مكتوبة ومختومة ، وهى تشهد بصدق ما أقول ، وبأنى أشد ما أكون حرصا على أموال مولانا السلطان ،

ولكن الظالم رجل ليس له قلب يرحم ، وليس له عقل ، حتى يفهم والا فما كان ظالما ، ولذلك هاج هائج الشر والطغيان في نفس الطاغية فصاح : أتزعم أن جوانح السماء تنزل على الارض في عهدنا ، الويل لك ثم الويل ! ثم أمر بضربه ضربا شديدا ، وأن يستمر الضرب حتى يأكل ما معه من الوثائق والأوراق فما زال الجند بالرجل ضربا وهو يأكل تلك الأوراق الخشنة الغليظة حتى حملوه وليس فيه بقية يصلح معها للحاة !

رأيت كل هذا بعينى رأسى ، ثم رأيت الطاغية يلتفت الى فىصلف قائلا : لا بأس من أن نوليك مكانه أيها الشيخ حاكما على تلك البلاد ٠

فقلت في نفسى : لا شك أن الحكم جاه ووجاهة ، ولكن يا لها من عاقبة أليمة تلك التي رأيتها رأى العين !

وخشيت أن يعتجل الطاغيسة بتنفيلذ الأمر ، فنهضت من مكانى ، وأحضرت قطعا من قمر الدين تم سويتها على هيئة أوراق ، وتقدمت بها الى السلطان قائلا : هل يتفضل مولانا الحاكم العادل فيأمر لنا بختم هذه الاوراق ؟

فقال: ما هذا أيها الشيخ الأحمق ، هل هذه أوراق ؟

قلت : يا مولانا السلطان ، ان السعيد من وعظ بغيره ، وقد رأيت

بعبنى ما جعلنى أحمد الله على أنى لم أكن يوما حاكما ولا قريبا لحاكم، وخشيت أن تصر على رأيك فأحضرت هـذه الاوراق لأن أكلها يكون أسهل وأسرع يوم الحساب!

### الأمر والتنفيذ:

هناك مسافة بين أصحاب الأمر ومن يقع عليهم الأمر ، وهي مسافة · تتنبع أو تضيق على قدر ما يكون من قوة القوى ، وضعف الضعيف •

وأنا أعرف تماما أن منطق القوى قد يقويه وأن القوة منذكانت تنزع في منزع الظلم والطغيان وترمى بسهام الطيش والبطش والبهتان، وفي هذا يضل عقل الحكيم، ويضيع لب اللبيب، ويا لطول ما لقيت أنا نفسى في هذا السبيل!

فقد كنت يوما ما جالسا في حضرة الطاغيــة تيمورلنك ، فدخلوا عليه بفارس من جنده متهما بمخالفة أوامر السلطان العظيم •

ولم يتكلم الرجل بحجة ، ولم يكن هنساك متسع لأن يكشف عن حقيقة عمله أو أن يتشفع للسلطان في غلطه ، فقد صاح الطاغية بأعلى صوته : خذوه فاجلدوه ثمانين جلدة ، ولا تأخذكم به رأفة .

وتمثلت المسكين أمامى بعد ثمانين جلدة تهوى عليه فلا تبقى له لحما على عظم ، فنهضت من مكانى فزعا ورعبا لهذه الحال الأليمة ، فرمقنى الطاغية بنظرة تقدح بالشرر ثم قال :

أتستقل هذا المقدار وتستخفه ، بل زيدوه الى ثمانمائة جلدة!

وطار صوابی و تلجلج لسانی ، فلم أدر ماذا یمکن أن أقول ؟ وعاد الطاغیة یرمقنی بنظرد الحاد وقال : أما زلت تستقلها أیضا ؟ بل زیدوه الی نمانیة آلاف جلدة •

ولم أحتمل ما سمعت وتفككت مفاصلي ، وتخاذلت قواي فسقطت

اعياء وهلما ، فحدد الى الطاغية نظرة وأخذ يهز رأسه فى عنجهية وهو يقول :

اذن ماذا ترید ؟ انك تعلم أنی صاحب الطول والحول ، وأنی قادر علی ما أرید .

قلت: لا أريد شيئا من حسولك وطولك ، فقد بلغ عدلك غاية السماحة والكرم ، ولكن قل : يا صاحب القلب الرحيم ، كيف يحتمل جسم انسان من دم ولحم ثمانية آلاف جلدة بل ثمانين ؟

# الرعب يأتي بالعجائب:

كادت زوجتى بجشعها وطمعها أن توردننى مورد الهلاك وأن تلقى بى فريسة شهية بين براثن ذلك الطاغية الغاشم تيمورلنك ولولا لطف الله لكنت اليوم بحيث لا يعرف مصيرى انسان •

فقد قالت لى الملعونة: ما هذا يا جحا؟ تكون صاحب قربى من نيمورلنك ولك الحظوة فى مجلسه ، وانك لتقضى حوائج الناس عنده ثم هو يستظرفك ويستلطفك ومع هذا لا تسأله أن يهب لنا شيئا لينفعنا فى حياتنا ويسعدنا فى معاشنا .

والحق أنى كنت أفكر كثيرا فى هذا الذى قالته زوجتى ، ولكنى كنت أعرف أن هذا الرجل يحب أن يأخذ ولا يعطى ، وأنه يكنز فى خزائنه الألوف المؤلفة ، ولكن يسره جدا أن يحصل على الدانق من فقير منلى ؟ وما أحسبه قد أعطى انسانا عطية أو وهب هدية لأحد من قبلى ، ولو أنه رأى منى نظرة طمع فى ماله لأقصانى وجعل السجن قرارى !

غير أن الحاح زوجتى جعلنى أنسى تقديرى هذا كله ورأيت أن تكون المسألة على سبيل التجربة ولعل الله يهيىء لنا فضلا من ورائها فقلت لزوجتى : اننى أفكر فيما تفكرين فيه ولكن أليس من الحكمة أن أقدم الى السلطان هدية أدخل بها السرور على نفسه ثم أطلب منه مما أريد ؟ واتفقنا على ذلك وكانت عندنا اوزة جميلة ، عزيزة سمينة ، ندخرها ليوم معلوم ، فطلبت من زوجتى أن تذبحها وتطبخها وتحشوها بكل لذيذ من اللوز والجوز والصنوبر والتوابل ثم تحمرها في صينية فأحملها اليه هدية شهية ، وأمضت زوجتى ليلة بطولها ساهرة حتى صنعت الاوزة على أشهى ما يكون ثم حملتها في الصباح قاصدا السلطان .

وبيما أنا فى الطريق أخذت الروائح الزكية تملأ خياشيمي وتحركت فى شهوة غلابة الى الطعام ، وأخذت أرفع الغطاء عن الاوزة مترددا بين الاحجام والاقدام وأخيرا قلت لا بأس من أن أعالج الأمر برفق ، فنزعت رجل الاوزة والتهمتها ثم واريت مكانها بحيث لا تظهر ، ومضيت فى طريقى حتى وضعت الهدية بين يدى السلطان ، فسر بها سرورا عظيما ، وأقبل على فى بشر وطلاقة حتى حسبت أنه سينزل لى عن نصف ملكه ،

على أن الوحش الكاسر سرعان ما كشف الأمر فشخط في قائلا : ما هذا ؟ أهدية ناقصة واوزة برجل واحسدة ، أو هو الطيش دفعاك للاستخفاف بي ؟

وأسرعت لانقاذ نفسى من الورطة فنهضت وقبلت الأرض بين يديه ثم قلت : يحفظ الله مولانا السلطان ، ان هذا هو شأن اوزتنا ، فقد كانت رحمها الله برجل واحدة والله قادر على أن يخلق آدميين برجل واحدة

وحسب الطاغية أنى أعرض به ، فقد كان به عرج ويظلع برجل واحدة ، فاستشاط غضبا ، ورأيت الشر في عينيه ، وأدركت أنها النهاية الأليمة ، ولكنى عولت على الحيلة فقلت :

- أنظر يا مولانا الى البركة التى أمام القصر، فانك ترى الأوز الذى فيها يقف جميعه على رجل واحدة وأنا أعرف أن تلك عادة أصيلة فى الاوز •

ونظر تيمورلنك فرأى الأمر كما قلت ، فهدأ غضبه وكادت المسألة

تمر بسلام لولا أن الجند يقرعون طبولهم ففزع الأوز الذى فى البركة ، وانطلقت كل اوزة تمشى على رجلين ، فلما رأى تيمورلنك ذلك عاد الى تجهمه قائلا:

\_ أتكذب على أيها السيخ وهذا هو الأوز يمشى على رجلين ؟ قلت :

\_ حاشا لله يا مولانا السلطان ، ولكنه الرعب يخلق العجائب ولو أصابك ما أصاب الأوز لجريت على أربع !

# منزلة الأكابر:

كانوا فى مجلس تيمورلنك يتحدثون عن البلاد التى فتحها والجيوش التى أبادها والحخلائق التى أفناها ، ويقدرون ذلك بالألوف التى لا تحصى عددا وهو بذلك مزهو فخور وفرح مسرور .

وسأل أحـد الحاضرين قائلا: كم من الزمن سيمر حتى يعوض العالم من المولودين مقدار ما فنى من تلك الألوف ؟

وكأن ذكرى المولودين قد أساء الى تيمورلنك الذى لا يسره الا أن يسمع أخبار الموت والقتل والفتك والذى لا يرضيه الا أن يعيش هـــذا العالم خرابا بلقعا فنظر الى الغاشم الجبار وسألنى فى حدة:

ـ الى متى يلد الناس ويموتون يا جحا؟

فقلت : حتى تمتليء الجنة والنار يا مولانا السلطان !

فقال فى لهجة أشد : وأين ترانى يوم القيامة بين أهل الجنــة أو النار ؟

قلت: انك يا مولاى لا شك في صدر أهل النار!

فتجهم وجهه ، وبدا علیه الغیظ وهز سیفه بیده کأنه یرید أن یفتك بی ثم قال :

# \_ هل أنا أكون في صدر أهل النار ؟

قلت: يبدو لى يا مولانا أن تلك منزلة الأكابر ، فقد جاء في القرآن الكريم أن فرعون وهامان وكل ملك جبار مخلد في النار وأنت لا شك على رأس هؤلاء!

فانفرجت أساريره وظهر عليه الرضا والسرور ، وثلك طبيعة كل عتل جبار لا يرضيه ولا يسعده الا أن يكون على رأس الجبارين ولو في النّار !

# الفصل الرابع

# جت اوالقضبًاء

تقول الحكمة القديمة: نصف الناس المحكمة القديمة عدل ، والا أعداء لمن ولى الأحكام اذا عدل ، والا فالناس كلهم له عدو مبين .

والحق أن الناس قد يجهعون على شأن من الشئون ، ولكنهم لا يمكن ابدأان يجمعواعلى رأىواحدبالنسبة للقاضى ، لأن الناس في ساحة القضاء الما محكوم له فهو يشهد للقاضى بالعدل واما محكوم عليه فالقاضى عنده عنوان الظلم ،ولهذاكان القضاة مدفا لسهام النقد اللاذع من سائر الطبقات وخاصة في العهود التي كان يعيش فيها القضاة على هوى الحكام ؟

قد تولى جعا القضاء ، أو هكانا شاء اللناس في تصورهم أن يجلسوه في مجلس القفاء ، ليتخلوا منه وسيلة يعلنون بها رأيهم في أولئك القفاة اللاين عاشوا على هوى الخكام!



صدر أمر السلطان بتوليتي القضاء تقديرا لما رآه من اخلاصي وما علمه من ذكائي ، وقد أسرعت الى الأخذ بتقاليد هـذا المنصب الجليل الوقور ، فارتديت جبتي الفضفاضة ومشطت ذقني وسيويتها ، ورفعت القاووق فوق رأسي ذراعين أو أكثر ، ثم امتطيت صهوة حماري العزيز ، وخرجت في جمع من الأتباع والأشياع حتى انتهيت الى باب السلطان فرفعت فروض الشيكر الى مواطىء أقدام حضرته المفخمة الفخيمة ، وأظهرت اخلاصي واعترافي بذلك العطف السابغ الذي تدلى من أريكة

المجد ، فاختارني لهذا المنصب العجليل ، وقد أخبرني أحد رجال المحاشية أنه رفع الى مولانا السلطان فروض شكرى وولائي ، فأومأ بطرفه ايماءة الرضا ، والحق أن هذا ليس على مثلى بقليل ، بل انه لأكثر من الكثير ، ولهذا عدت وجبتى الفضفاضة تضيق بي من الزهو والغرور!

ولقد نصحنى أصدقائى العقلاء ، أو الذين يحسبهم الناس عقلاء وأشفقوا على من هذا النصب ، وحدرونى قائلين : ان رضا الناس غاية لا تدرك ، وقالوا : ان نصف الناس أعداء لمن ولى الاحكام اذا عدل ، والا فكلهم له عدو مين ، وذكرونى بما جاء فى الأثر : قاض فى الجنة ، وقاضيان فى النار ، ولكن زوجتى فرحت فرحا كبيرا بتوليتى هذا المنصب وسرها أن يصبح زوجها من رجال الدولة ، وأهل الاشارة والشارة ، فراحت تملأ الحى بالزغاريد !

وهل حسبتم أيها الأصدقاء العقلاء ، أو الأغيياء أنى قادر على أن أغضب زوجتى لأرضيكم ، وأن عداوة الناس كلهم تعنينى أو تهمنى فى شىء ما دمت متمتعا برضا حضرة مولانا السلطان ؟

### ثور السلطان:

حضر الى فى أول يوم من جلوسى للقضاء ، رجل غر أحمق فى دعوى عجيبة لا يصدقها العقل ، أو قل : لا يصح أن يصدقها العقل ! فقد زعم ذلك الرجل أن ثور السلطان الاحمر قد نطح بقرته البيضاء ، فشق بطنها ، وأخرج أمعاءها ، فماتت لسساعتها وطلب منى أن أحكم له على السلطان حتى يعوضه عنها بقرة أخرى من عنده ، وبقرات السلطان كثيرات لا يحصها العد ، ولن يضيره أن ينقص من عنده بقرة أما الرجل فبقرته الوحيدة وهى قوام حياته ومصدر رزقه ورزق عياله !

ولقد زجرت هذا الرجل الأحمق وقلت له: انك في دعواك غر مأفون لا تدرى وجه الحق فيما تقول ، فان الشرع قد أهدر دم الحيوان، واذن فلا حق لك على السلطان ولا على ثور السلطان! ولكن الأجمق لم يفهم ما أعنى ، فاضطررت الى معالجة المسألة من وجه آخر حتى يفهم فقلت له :

\_ أين اعتدى ثور السلطان على بقرتك ؟

قال: عندما كانت في الحقل •

قلت: اذن لو لم تكن في الحقل ما اعتدى عليها النور ، فوجودها هو السبب والأصلل ، وأنت المسئول عن ذلك ، ولابد من أن تؤخذ بهذه اللجريمة ، فتدفع عوضا للسلطان عما تسببت فيه لثوره من مشقة وعناء! ويظهر أن الأحمق قد بدأ يفهم ما أعنى فسرعان ما قال :

\_ ولكنى قد نسيت يا جحا فقصصت عليك القصة معكوسة مقلوبة! قلت: اذن ما القصة ؟

قال: ان بقرتى لا رحمها الله هى التى تطاولت ، فنظرت بعين الطمع الى ثور السلطان فتفضل عليها بالملاطفة والمداعبة ، فكان أن شق بطنها وخرجت أمعاؤها ، وقتلت لساعتها ، وهى الجانية على نفسها ، وانى لمأخوذ بهذا الذنب العظيم ، وقد جئت اليك وأنت قاضى الشريعة والمسلمين ، لترفع عنى الاعتذار الى ثور السلطان العظيم !

قلت: الآن بدأت تفهم أيها الأحمق المأفون ، فانصرف ولا تعد الى منطها أبدا فتؤخذ بجريرة المذنبين طبعا لأنى أعرف أن سيف السلطان أقطع من حجة الرجل وأنصع!

### فيها قولان:

كانت قضية اليوم خاصة بي:

فقد حضر الى جارنا وادعى أن كلبا بال على الحائط الذى بينى وبيئه وسألنى عن حكم الشرع في طهارته من هذه النجاسة المغلظة! فقلت: ليس من المكن غسله بالماء سبع مرات ، واذن فلابد من أن تهدم الحائط وتقيم بناءه من جديد حتى يكون طاهر الأساس والبنيان •

ولكن جارنا زعم أن كلبى هو الذى بال على الحائط ، فقلت : اذن كيف يمكن هدم الحائط وبناؤه ، وهذا تكليف كبير والدين يسر لا عسر، وحكم الشرع فى المسألة واضح، فاذهب ورش الحائط بقليل من الماءالطاهر فان هذا مما يكفى !

وكانت زوجتى تجلس بحيث تسمع ما يجرى بينى وبين الرجل ، فلما انصرف أظهرت العجب ، وقالت : كيف تحكم يا جحا هـذا الحكم المتاقض ؟

وماذا يقول الناس اذا عرفوا ذلك عنك ؟ وأنا بدورى قد عجبت من زوجتى الغبية التى لا تفهم ، فان حكمى لم يكن متناقضا قط ، ولو كان عند تلك المرأة قليل من الذكاء والفهم لعلمت أن السلطان انما ولانى القضاء لأحكم على الناس وأقتص منهم لا لأحكم على نفسى !

## في سبيل العدالة:

كل شىء يهون فى سبيل العدالة واقامة الحق بين النـــاس ولو أدى ذلك الى عض الأذن وشج الرأس وما لا يصح للمرء ذكره ٠

تقدم الى رجل من عامة الناس لا أعرف له مكانة وليس عليه من الوجاهة ما يحمل على احترامه أو تقديره أو توقيره ، وكان الرجل يشكو الى كثيرا من أحد كبراء البلد ويزعم أنه ضربه وركله ، ثم هجم عليه فعض أذنه عضة قاسية أليمة ، ويطلب منى أن أقتص له منه بحق الشرع وحق العدالة .

وتحسست بيدى أذن الرجل فوجدتها تقطر بالدم ، وقد تركت العضة فيها آثارا وأضحة ربما خلفت وراءها عاهة مستديمة تضر بسمم الرجل .



وأحضرت الرجل الكبير وتوجهت اليه في توقير واحترام ، وسألته عن حقيقة دعوى الرجل عليه في لطف وتبجيل بمكانته قائلا:

ـ هل تفضلت حضرتكم ونزلت فعضضت أذن الرجل ؟

فرد في برود وعدم مبالاة قائلا: كلا بل هو الذي عض أذن نفسه •

وصاح صاحب الدعوى : يا قاضى المسلمين ، أنصفنى ، وهل هذا مما يدخل في عقل ؟ وهل في امكان أي انسان أن يعض أذن نفسه ؟

وتدبرت الأمر فوجدتنى أمام قضية معضلة مشكلة وان كان وجمه الحق فيها ظاهرا واضحا • صحيح ليس من المعقول أبدا ولا في استطاعة أي انسان أن يطول أذنه بأسنانه فيعضها حتى لوكانت في طول أذن الحمار!

ولكن كيف يصح أن أصدق رجلا صعلوكا فقيرا لا مكانة له ولا وجاهة تبدو عليه ولا مال عنده وقديما قيل: من لا مال له لا عقل له ، ثم أكذب رجلا من سراة القوم فضله الله بنعمة المال على كثير من خلقه وبيتنا قريب من بيته ، وقد قالت الحكماء: يجب أن تراعى لأهل الأقدار أقدارهم بموأن تحفظ لأهل المنازل منازلهم ومن تعرف خير مما لا تعرف ؟

وبدا لى أن أقول لصاحب الدعوى : ان الذى عضك كلب من الكلاب الضالة وأتصرف فى القضية على أساس هذه الحيلة ، ولكنى خشيت أن يحسب حضرة الكبير الأمثل المدعى عليه أنى أعرض به ، فيؤدى الأمر الى ما لا رجاء فيه ولا فائدة منه ولا خير من ورائه .

وعدت الى نفسى أتدبر الأمر من جديد وأخيرا قلت: لا بأس فى أن أجرب ، فلعلى أجد من التجربة ما يحسم الأمر فى هذه القضية بما أريد ، ثم استمهلت الرجلين قليلا ، ودخلت الى الدار وأخذت أحاول عض أذنى باذلا فى المحاولة كل سبيل : فمرة أشد أذنى لعلها تصل الى أسنانى ، وأخرى ألوى عنقى لعل أسنانى تطول أذنى ، وبينا أنا على هذه الحال تخاذلت ساقاى فجأة فوقعت على الأرض فشج رأسى وتحطم جسمى ، وسال الدم على وجهى حتى خضب لحيتى ،

وتحاملت على نفسى ونهضت ثم عصبت رأسى ، وخرجت لأفصل في القضية بما خبرت وجربت فما رآني صاحب الدعوى حتى صاح :

ـ أنصفنا يا مولانا القاضى وأنت قاضى المسلمين وامام المنصفين : هل في استطاعة انسان أن يعض أذن نفسه ؟

قلت : نعم يا ولدى يعض الانسان أذن نفسه ويقع على الأرض فيشج رأسه ويتحطم جسمه فاحمد الله على أن عضضت أذنك فحسب ، والا فتلقى مالاقيت !

# لا شيء!

أقلق راحتي رجلان اختصما على • • لا شيء!

وروى الأول قصته فقال: ان صاحبى طلب منى أن أعاونه فى حمل حزمة ضخمة من الحطب وأنا رجل لا أظفر باللقمة الا مغموسة فى عرق الجبين ، فسألته قبل العمل عما سيعطينى من الأجر فقال: لا شىء!

وقبلت ، وأديت العمل على خير ما يحب ، وقد عاونت الرجل في حمل الحطب من الأرض وبذلت في ذلك كل جهدى وطاقتي حتى استقر كما يريد ، ولكنه أبي أن يعطيني ما اشترطنا عليه من الأجر وهو لا شيء!

وتحدث الرجل الآخر فأقر بوقائع الدعوى وقال: ليس له فى ذمته أى أجر لخصمه ، لأنه لما سأله عما سبعطيه من الأجر قال له: لا شىء!

ودار لجاج بين الرجلين ، وارتفعت أصـواتهما في الخصـام على لا شيء !

وبدا لى أن أرفض الدعوى لأنها غير ذات موضوع وأن أزجر الرجلين على هذا العبث الفارغ ، ولكن قليلا من التفكير ردنى الى الصواب وعولت على أن يأخذ صاحب الأجر أجره وهو لا شيء !

لا شيء! انه لموضوع هذه الحياة في بدايتها وفي نهايتها وفي كل سُأن من شئونها؟ فهي أول عدم ، وآخر عدم ، ثم لا شيء!

أنا وأنت وهؤلاء الناس جميعا في أى شيء نخاصم ونزاحم ونناضل ونكافح ؟ وماذا نفيد لأنفسنا ولغيرنا من وراء هذا كله ؟ لا شيء! ثم لا شيء!

ووجودنا على هذه الأرض ، ماذا هو ؟ وماذا يكون ؟ ألسنا نولد ونعيش ثم نمضى بعد هذا كله ولا شيء !

وفاضت نفسی بالعطف علی صاحب الدعوی فقربته منی وربت علی کتفه فی حنان ولطف ، ثم سألته :

ماذا يريد ؟

#### فقال:

\_ لقد أقر خصمى بصحة الدعوى ، وانى أطلب أجـــرى الذي اتفقنا عليه وهو لا شيء !

قلت: انه يا أخى أجر باهظ لا يقدر هو عليه ، ولا يقدر غليه أحد من الناس ، وأبهظ شيء في الحياة هو ما كان فوق الطاقة ، ومن الذي يقدر على أن يدفع لك لا شيء!

قال: كذلك طلبت ، وكذلك رضى ، وقد أقر بذلك ، ولا بد من لا شيء !

قلت : حقا يا أخى ! شرط ومشروط ، وقضية فيها خصمان ، ولابد على القاضى من أن ينصف المظلوم فهل لك أن تمد يدك فترفع الوسادة التى الى جانبك ؟

ومد الرجل يده فرفع الوسادة •

قلت: انظر ماذا تحتها ؟

قال: لا شيء!

قلت : هو يا سيدى أجرك الباهظ ، فخذه ان شئت وان قبلت !

# حل موفق:

تقدم الى رجلان فى دعوى ادعى فيها أحدهما على الآخر بأنه اقترض منه مائة دينار على أن يردها اليه بعد شهر ، ولكن مر شهر وشهران ولم يردها اليه كما وعد!

فقلت في نفسى : مسألة بسيطة ، وقضية وجه الحكم فيها واضح ، حقد قال السابقون : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، وعلى أساس ما شرع لنا السابقون نقيم العدل بين الناس .

والتفت الى صاحب الدعوى وسألته: هل عندك بينة على هذا الحق الذي تدعه ؟

فقال : لقد خدعت في الرجل ، فأعطيته المال ولم أشهد أحدا على ذلك ، ولم أكتب عليه صكا بالمبلغ •

وسألت المدعى عليه ، ولكنه أنكر الدعوى كل الانكار ، وأصر على أنه لم يأخذ درهما واحدا من الرجل !

قلت ما دام صاحب الدعوى قد عجز عن البينة فاليمين على من أنكر، ولا بد لابراء ذمتك من أن تقسم على أنك لم تقترض منه هذا المبلغ، وما كدت أنطق بالكلمة حتى صاح صاحب الدعوى: كلا يا مولانا الشيخ، اننى لا أرضى منه باليمين ، فقد علمت أنه رجل فاسق لا يبالى اليمين الغموس على دينه ، واذا كان قد قبل أن يأكل مالى حراما وأن يجازى احسانى بالجحود فهل يتورع بعد ذلك عن أن يقسم كاذبا ؟

وهنا بدت القضية مشكلة ، وكنت أحسبها بسيطة هينة وخاصة أنى أعلم أننا قد أصبحنا في زمن فاسد لا يبالى فيه الناس شهادة الزور ، ولا يتسورعون عن القسم بالأيمان المغلظة زورا ، وأهل بلدنا يقولون في أمثالهم : قالوا للحرامي احلف قال جه الفرج !

وأخذت أفكر طويلا لعلى أجد حلا لهذه القضية المشكلة ، وكنت كلما فكرت زادت أمامي اشكالا وتعقيدا •

وبعد تفكير طبويل أشرق على العبلم من بابه ، فالتفت الى صاحب الدعبوى وقلت : انك يا أخى على حق اذا لم تقبل اليمين من فاسق ، ولكنك لا شك تقبله من رجل صالح فاضل .

# قال: أجل وأين أهل الفضل والصلاح؟

قلت: ان امام مستجدنا رجل عالم اشتهر في الناس بالزهد والورع والتقوى والصلاح فلا بأس من أن يؤدى لك هذا اليمين وتعطيه بعض الشيء!

# كل صاحب حق:

خيبة الله على تلك المرأة زوجتى ، ولعنته عليها دائما أبدا فانها تأبى الا أن تدس أنفها في كل شأن من شئوني ، وتحاول أن تفسد على تفكيرى وتدبيرى ، ولو أدى ذلك الى الاضرار بنا والبخس بأرزاقنا ، وقد كدت اليوم أن أخرج من حلمى فألوى عنقها وأحطم رأسها ، وأرسل بها الى العالم الآخر غير مرحومة ولا مأسوف عليها ، لولا أننى تذكرت أنى قاض ، ومن واجب القاضى أن بكون شديد التقى وأن يخشى الله فيما يقول وما يفعل !

فقد كنت أجلس فى الدار فجاءنى شخص وحدثنى عن دعوى له على شخص آخر ، وبعد أن أشار وفهمت اشارته قال :

\_ يا مولانا أنت شيخنا وقاضينا وقد حدثتك بدعواى وانى لصاحب الحق فيها •

قلت: أجل يا أخى ، انك والله لصاحب الحق كله .

وما كاد الرجل ينصرف من عندى حتى جاءنى خصمه ، فتقدم وسلم وقص على القضية مطولة مفصلة ، وفى أثناء الحديث غمزنى بحاجبه غمزة فهمت ما وراءها ، وبعد أن انتهى من حديثه .

قال : هذه یا مولانا القاضی هی دعوای وقضیتی وانی لصاحب الحق فیها ۰

قلت: أجل يا أخى انك والله لصاحب الحق كله •

وغضبت زوجتى لما رأت وسمعت ولم يعجبها ما قلت للرجلين • فقالت: كيف يصح هذا يا جعا: حضرتك قاض أم فاض ؟ جاءك الرجل الأول فقلت له: انك صاحب العق ، ثم جاءك خصمه فقلت له: انك صاحب العق ، ثم جاءك خصمه فقلت له: انك صاحب العق ! فكيف يكون الخصمان صاحبى حق معا في دعوى واحدة ؟

والملعونة زوجتى تعلم علم اليقين ان الرجل الأول قد حمل الى دارنا جرة سمن ، وأن الرجل الآخر قد جاءنا بجرة عسل ، وما دام هناك سمن وعسل فكل الناس صاحب حق وأنف الحق راغم ، ولا بد أن تسع ذمة ( الدعوى ) فيصير كل المتخاصمين أصحاب حق فيها ، ولكن اللجاجة غريزة في النساء والثرثرة مأثورة عنهن ، ولم أشأ أن أدخل مع زوجتى في مناقشة أو مخاصمة خشية أن يسمعنا أحد فيفتضح الأمر غاذعنت قائلا :

\_ أجل يا زوجتي وأنت والله فيما قلت صاحبة حق!

### طالع السعد:

ما كنت أحسب أن الناس أقدام وطوالع فىالخير والشر حتى رأيت ما رأيت •

فقد خرج الطاغية تيمورلنك ، وخرجنا معه في رحلة الى الضواحي، والأقاليم ليطمئن على اذعان الناس لجبروته ومذلتهم لطغيانه ، وما رأيت أحدا كهذا الرجل يسره ذل الناس ، ويزدهيه بؤسهم وشقاؤهم •

و تزلنا أول يوم على قرية ، نشب فيها حريق أكل دورها وشتت أهلها و تركها خرابا بلقعا ، ورأى الطاغية هذه الكارثة الطامة ، فزمجر غضبا وصاح : فلتأكلهم النار جميعا ، ولكن لن ينقص المفروض عليهم وفى اليوم الثانى نزلنا على قرية ، فقيل لنا : ان دارا سقطت على سكانها

فمات تحت الأنقاض كثيرون من الرجالوالنساء والاطفال ، فقهقه الطاغية وقال : ولماذا يتركون الدار تسقط عليهم ؟

وفى اليوم الثالث نزلنا على قرية وقد انحدر عليها السيل من الجبل، فجرف بيوتها ، وأهلك أهلها ، فلما علم الطاغية بذلك قال : ولماذا لم يدفعوا السيل عن أنفسهم ؟

وفى اليوم الرابع نزلنا على قرية فقيل لنا: ان عجلا انطلق فنطح عددا كبيرا من الناس ، فمنعهم من بقر بطنه ، ومنهم من قلعت عينه أو عيناه ، وقيل للطاغية فقهقه قائلا: ما أحرى بهذا العجل الشجاع أن يكون فارسا في الجيش!

وهالني ما رأيت من الشنائع والفظائع ، فمثلت بين يدى الطاغية في تضرع وابتهال وقلت : يا مولانا السلطان ، ان طالع السعد يبدو حيث سرتم ، وطائر اليمن يقر حيث حللتم ، وفي كل يوم يشرق الخير من جينكم على هؤلاء المساكين ! وأخشى أن تمتد رحلتكم أكثر من هذا فيكون في هذا هلاك العباد وخراب البلاد !

# الفصل لخاس

# جخ او حماره!

خلع جعاعلى حماره كثيرا من آرائه وفلسفته في الحياة ، فقد عاش الناس على طول الزمن وهم يضربون بالحمار المثل في البالادة والغباء واحتمال الذل والهوان .

وكان جعا قد أراد بهسلا أن يقول للناس: ان الحماد أذكى من كثير من النساس، وأحكم وأكرم من كثير من الناس!

### زينة الحياة:

أردت أن أحقق لنفسى شيئا من زينة الحياة الدنيا ، وبعد تفكير في الآمر عولت على أن أشترى حمارا فقد جاء في القرآن الكريم: « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، •

وانما سميت الخيل من الخيلاء وهي مند كانت مركوبة للملوك والطغاة والجبابرة العتاه ، ومطية أهل الحرب في الكر والفر ، والقدل والطعن والعياذ بالله ، ولست من هؤلاء ، ولا أحب أن أكون منهم بل ان شيئا لا يملأ نفسي بالرعب والفزع والضيق مثل رؤيتهم أو سسماع ميرتهم .

وكذلك البغل حرون بطبعه شرس بغرائزه: فان شبع تملكه الحمق والبطر ، وأصبح غير مأمون الشر حتى مع صاحبه ، وكأن الله قد أراد أن يجتث أصله من هذه الدنيا فجعله حيوانا عقيما لا يلد!

أما الحمار فأليف وديع ، طبعه الصبر ، ومن خلقه التواضع نم هو ذلول يركبه الرجل والمرأة والفتى والصبى ، ولهذا كان من قديم الزمن مطبة الأنبياء والصالحين ، تعجلي له ملاك الرب كما تقول التوراة وتكلم فكان كلامه معجزة لبنى الانسان ، وقد ركب يسوع المسيح الحمار فى رحلته الى مصر مع والدته مريم العذراء ، ثم عاد الى فلسطين على ظهره، ولما دخل يسوع الى أورشليم للمرة الأخيرة دخلها راكبا جحشا ابنا لأتان كما يقول الانجيل ، وكذلك نينا عليه الصلاة والسلام ، قد ركب الحمار وقد جاء فى الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويشبع الجنائز ، ويركب الحمار ويجيب عليه وسلم كان يعود المريض ويشبع الجنائز ، ويركب الحمار ويجيب

دعوة العبد وقد رئى فى يوم قريظة والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه اكاف من ليف •

ونحن العلماء ، ورثة الأنبياء ، بهم نقتدى ، وبهديهم نهندى ، فلا أقل من أن يكون لنا بهم قدوة فى ركوب الحمار ، وعلى هـذا عولت على أن أشترى لنفسى حمارا لأحقق بذلك القدوة بالأنبياء والصالحين ، وأحقق لنفسى شيئا من زينة الحياة الدنيا كما جاء فى القرآن الكريم •

## الله كريم!

اشتدت رغبتی فی شراء حمار ، وطال شوقی الی تحقیق هذه الرغبة التی ملکت علی کل حواسی ومشاعری ، و کنت کلما رأیت جلفا من الأجلاف یرکب حمارا قلت فی نفسی : سبحان مقسم الحظوظ والأرزاق! حمیر ترکب حمیرا! و نحن العلماء نرکب الأقدام!

وفی یوم صممت علی أن أشتری الحمار ، وأن أحقق رغبة نفسی، ولکن ماذا أصنع ، ولیس عندی دراهم ، وهی وحدها التی تحقق الرغبات ، وتقضی للناس جمیع المطالب ؟

وأخذت أفكر في هذا الأمر لعلني أجد بابا أدخل منه الى تحقيق هذه الرغبة فما وجدت أمامي أى باب يمكن أن يدخل منه الانسان ، وقد يكون من المقبول أن نقترض من الناس لنأكل ، ولكن ليس من المقبول ولا من المعقول أبدا أن تقول للناس : أقرضوني مالا لأشترى حمارا ! فانهم في هذه الحال سيشبعونك ذما وتوبيخا ، وقد يشبعونك ضربا وتلطبخا !

وسرت فى الطريق أفكر ، وأقدر ، وبينا أنا غارق فى تفكيرى اذ وقعت على فردة حدوة ، مما يستعمل فى نعال الحمير ، فانطلقت بها فرحا مسرورا ولقينى صديق فقال لى : ما بالك يا جحا هكذا يفيض وجهك بالبشر والسرور ؟ فقلت: الله كريم ، فان نفسى تتوق الى شراء حمار ، وقد رزقنى الله فردة نعل ، وبقيت ثلاث وحمار حتى تتحقق الأمنية ، وتدبير هذا مما يهون!

### أن شاء الله:

هبت على نفحة من كرم الله ، فرزقنى دراهم معدودة ، فسررت بها أيما سرور ، وعولت على أن أشترى بها حمارا تحقيقا للرغبة التى طالت في نفسى مع الأيام .

وعلمت زوجتى بالأمر فطالبتنى بشراء خلخال لها بدلا من الخلخال الذي بعته لسداد دين البقال ، فطيبت خاطرها ببعض الكلمات ، ووعدتها بالنظر في هذا الأمر عند الصباح .

وبت ليلتى قلقا ، ثم نهضت مبكرا ، فأديت الصلاة لوقتها، وخرجت من الدار دون أن تعلم زوجتى قاصدا الى السوق لشراء الحمار •

ورآنی رجل من بلدتنا وأنا مسرع فی طریقی فنادانی : الی أین أنت ذاهب یا جحا ؟

قلت: الى السوق •

قال في سماجة وبرود: ولماذا ؟

قلت: لأشترى حمارا •

قال: قل ان شاء الله •

وأنا رجل مؤمن بالله وأعتقد أن كل شيء في الحياة بقضائه وقدره، ولكن سماجة هذا الدعى الزنيم غاظتنى وأخرجتنى عن طوقى ، فقلت : ولماذا تشترط على هـذا الشرط ؟ ان الدراهم في جيبى ، والحمير في السوق !

ومضيت حتى انتهيت الى السوق ، ونزلت فى سوق الحمير وأقبل السماسرة والمماكسون ، وما زلت معهم حتى انتهيت الى شراء حمار على قدر ما معى من النقود ، وقرأناالفاتحة ، ثم ضربت يدى فى جيبى لأخرج الدراهم ، ولكنى مع شدة الأسف لم أجد شيئا !

وخرجت من السوق مشيعاً بمقت السماسرة وسخريتهم ، وسرت في الطريق حزينا كثيبا مكسور الخاطر، حتى اذا مررت على ذلك الرجل النحس صاح بي :

\_ من أين أنت قادم يا جحا ؟

قلت : من السوق ان شاء الله •

قال: ولماذا كنت في السوق ؟

قلت: لأشترى حمارا ان شاء الله ، وقد سرقت النقود ان شاء الله! •• ولكن قولوا لى أيها الناس: ماذا يمكن أن أقول لزوجتى صـاحبة الخلخال؟

### لابد من المحمار:

لم أيئس من شراء الحمار قط وقلت لنفسى اننى ما دمت أريد ، فلا بد أن أصل الى ما أريد ، واذا كنت اليوم لا أملك نقودا فان الله كريم يرزق الانسان من حيث لا يحتسب .

وما زلت أجمع الدراهم الى الدرهم ، وأضم الدانق الى الدانق ، وكنت في بعض الأحيان أشد على بطنى من الجوع ، وصرت لا أهتم عشاكسة زوجتي ولا أعنى بسماع كلامها الفارغ ، حتى وفقت بعد جهد الى جمع مبلغ أستطيع به اقتناء حمار ، وقصدت الى السوق هده المرة وأنا يقظ حذر ، وحرصت على أن أمسك الدراهم في قبضتي ووجدت جماعة في السوق أحاطوني بالاحترام ، وبذلوا لى كل مظاهر

الاكرام ، وكان أن ساعدونى على شراء الحمار وأعتقد أنه يساوىضعف ما دفعت فيه ، وقد أمسكت بمقبضه وخرجت من السوق أجره من خلفى وأنا فرح مسرور لا يكاد الطريق يسعنى كبرا واعجابا !

ومضيت في الطريق وكأن الدنيا كلها قد أصبحت ملكي ، وأخذت أحدث النفس بما سيكون من شأني مع الحمار ، وبدا لي أن ألقي عليه نظرة من ورائي ، ولكني مع الأسف لم أجد في المقود من خلفي الا رجلا بدلا من الحمار!

وتملكنى العجب والفزع ، وصحت فى الرجل ما شأنك ؟ فقال لى وهو يبكى : لقد عصبت والدتى فدعت على أن يمسخنى الله حمارا ، وكان من أمرى ما كان ، وباعونى لك فى السوق ، وكنت كما ترى !

وأدركت حقيقة الأمر ، وتيقنت أن أولئك الخبثاء الأنذال الذين أحاطوني بكرمهم في السوف ، وباعوني الحمار بأقل مما يستحق قد غافلوني في الطريق ، وخلعوا رأس الحمار وأنا أمسك بمقبضه ، وعلقوا هذا الرجل منهم مكانه ، وكانت الكارثة التي أصابتني جزاء غفلتي .

اتنى لم أرد أن أكون مغفلا مرة ثانية ، وأن أشغل نفسى بما لا يفيد ، فأطلقت سراح الرجل ، وقلت له : امض لشأنك ، وحسذار أن تعصى والدتك مرة أخرى ، فتكون حمارا تستغفل أمثالى من عباد الله الحمير!

### أصبحت صاحب حمار:

قال الأولون: مصائب قوم عند قوم فوائد ، ولكنى والله لا أحب أن تكون لى فائدة على حساب أحد من النساس ، وكنت دائما أرى من النذالة أن أتمنى شرا لغيرى ليكون لى من ورائه فائدة . غير أن الأقدار كثيرا ما تأتى بما ليس فى الحسبان ، وهكذا أراد الله أن تحقق أمنيتى العزيزة من وراء هلاك غيرى ، وأن أكون صاحب حمار ولكن من تركة عزيز صديق .

فقد مات امام المسجد في بلدتنا ، وقد كان رجلا طيبا ، وليس هـ فا مما يعنيني ، فالطيبون وغير الطيبين يموتون ، وانما يعنيني أن أقول لك : ان المرحوم كان صاحب حمار فاره عظيم ، ولم يكن له وارث الا زوجته، وهني شيخة محطمة ، لا يعنيها الحمار في شيء ، فجاءت الى وكلمتني في أن أتولى وظيفة زوجها في المسجد على أن يكون الأجر بيننا مناصفة ،

وتحلب ريقى على هذه الوظيفة مع أنها كانت نصف دخل ، غير أنى أردت أن أبدى للمرأة شيئا من التمنع ، وجلسنا نذكر المرحوم وخصاله الحميدة ، وتباكينا عليه ، وترحمنا ، ثم قلت لها : ان الذهابالى المسجد كل صلاة يكلفنى مشقة ، وليس مما يليق بى فى هذه السن أن أقضى نهارى ذاهبا آيبا فى الطرقات ، فقالت : خذ حمار الشيخ لتركبه على أن تتولى عليقه ، فانه يكلفنى كشيرا ، وليس فى نيتى بيعه لأنه من رائحة المرحوم !

وأسرعت فوضعت يدى على الحمار ، ونقلته الى دارى ، وحسب الناس جميعا أننى اشتريته بمالى ، ولكن حدث مرة أخسرى ما ليس فى الحسبان ، فقد ماتت المرأة العجوز بعد أيام ، ولم يكن هناك من يرثها ، أو يذكرها .

وهكذا أصبح الحمار حمارى ، ولكن ابراء للذمة لم أنس أن أقرأ سورة على روح المرحومة والمرحوم !

### عزة الحمير :

طاف برأسي خاطر لا شك أنى فيه على حق:

فقد كنت أنظر الى حمارى وهو يسير مختالا ، فقلت لنفسى : ليس

من المعقول أن الحمار كان ذليلا في نفسه ، وانما ذل الحمار ومهانته من ذل الانسان له على طول السنين ، وقد ساعد على هذا تواضع الحمار ، وطول حلمه وصبيره ، والناس دائما أشد ما يكونون قسوة واحتقارا للمتواضع الصبور .

وقلت لنفسى: اننى مخلوق ، وهذا الحمار أيضا مخلوق مئلى، وهو لا شك يمتاز عنى بأنه لا يحقد ولا يبغض ، ولا ينافق ، ولا يغدر ولا يكذب ، وأنه منزه عن كثير من اللؤم الذى تنطوى عليه جوانح الانسان!

وخرجت من هذا التفكير بأن أعاهد الله على رعاية كرامة حمارى ، وأن أنظر اليه دائما على أنه مخلوق مثلى ، له حريته ، وله عزته ، وله تقديره ورأيه ، وهكذا فعلت .

وكنت أسير ممسكا بلجام الحمار ، آخذا بزمامه في حزم وشدة ، جاذبا بفكه الى رقبته ، فقلت : ان هذه قسوة لا تليق ، وما دمت قد عولت على رعاية كرامة الحمار ، فلابد أن أطلق له العنان .

\_ وسرعان ما نفذت الأمر ، فرفعت اللجام من فكه ، وأخرجت رجلى من الركاب ، ولكن الملعون سرعان ما انطلق فى الطريق على غير هدى ، وهو يخبط مرة هنا ومرة هناك ، وصرت أنطوح من فوق ظهره ، فلم يكن لى هم الا المحافظة على حياتي من الخطر ، وأصبحت عاجزا عن كبح جماحه بعد أن تركت الزمام من يدى .

قلت : الى حيث يريد الحمار يا سيدى ما دمنا قد رضينا أن نعيش بعقل الحمير !



### أينا أعقل ؟!

سألت نفسى : هل أنا أعقل أو حمارى ؟ صحيح ان الناس جميع ؟ يقولون ان الحمار لا عقل له ، ولكن من يدريني أن الناس جميعا مجانين وأن العقل في الحمير وحدهم ، وما العقل ؟ • وأين هو ؟ وبأى شي عرفناه ؟

سيقول لى متفلسف: اننا عرفنا العقل بالعقل! وهل من المعقول أن يعرف الشيء نفسه بنفسه وأن يحكم العقل بأنه العقل •

وطال تفكيرى في هذا الأمر على غير جدوى ، وأخدت أعرض تصرفات حمارى وتمييزه للأشياء ويقظته في الاستدلال على مداخل الطرق ومسالكها ، فقلت : انه والله لحمار عاقل ، وما في ذلك ريب •

وكان الحمار يسير أمامى ، وهو يحمل حمسلا كبيرا من القش فقلت : لا مانع والله من أن أجرب ، وأن أجعل من التجربة دليلا على عقل هذا الحمار •

وأسرعت فأخرجت عود ثقاب من جيبى ، وأشعلت النار فى القش وسرعان ما ارتفع اللهيب فى الجو ، وأخذت النار تلسع الحمار ،فاندفع يجرى فى الطريق ، والهواء يزيد النار اشتعالا ، وكلما لسعت الحمار ائتد عدوا حتى عجهزت عن اللحاق به ، وانقطعت أنفاسى من الجرى .خلفه ،

وكانت أمامنا بركة فسيحة ، فأخذت أصبح بالحمار : أسرع الى البركة أيها العاقل فهى وحدها التى تطفىء لهيبك ، وتنقذك من ورطتك، وطالما صحت وناديت ! ولكنه حمار !

### شهادة الحمي:

كنت أحسب أن المعروف يضيع عند بنى آدم وحدهم ، حتى علمت أخيرا أنه ضائع كذلك عند الحيوان الذى لا ينطق ولا يتكلم ، فقد كاد حمارى لعنة الله عليه يوردنى مورد الهلاك الشنيع ، وأن يختم حياتى أبشع خاتمة .

وتفصيل الأمر أقصه عليكم يابنى آدم ، فقد نمى الى حاكم بلدتنا أننى أتسلل كل ليلة على حمارى الى الاكراد ، فأجلس معهم وأسامرهم وأنقل اليهم أخبار البلدة ، والحاكم أشد ما يكون كراهية لهؤلاء القوم ، وهم أعداؤه الألداء الذين يتمنى زوالهم من فوق هذه الارض ، فقسد أراد أن يتزوج ابنة شيخ قبيلتهم ، وهى فتاة جميلة مليحة ، ولكن شيخ القبيلة رأى أنه أخس وأحقر من أن يتطاول الى هذا النسب ، وأرسل الحاكم فى طلبى ، فأخذونى اليه فى غلظة وفظاظة ، وأدخلونى عليه وهو يتميز من الغيظ ، فصرخ فى وجهى قائلا : هل أنت جاسوس لأولئك القوم اللئام ؟ لابد والله من أن تلقى جزاءك ، ولا أقل من الموت !

وأنكرت التهمة ، وقلت : قطــع الله دابر القوم الكافرين ، فهم ليسوا منا ، ولسنا منهم ، وكيف أكون صديقا لأعـداء مولانا الحــاكم العظيم ؟ وكيف تتهمونني بهذه التهمة الشنيعة وليس لديكم عليها شهود؟

وكان في المجلس رجل خبيث ، فقال : يا مولانا ان الشيخ يقصد الى هناك راكبا حماره ، وليس أعرف بالطريق من الحمير ، فان الحمار اذا سار في طريق مرة واحدة فانه لا ينساه أبدا ، فخذوا حمار الشيخالى باب الطريق وأطلقوه ، فاذا سار الى هناك ثبتت التهمة ، وكان الحمار من خير الشاهدين !

ووافق الحاضرون على هـــذا التفكير ووافقت كذلك ، وقلت فى نفسى : انه ليس من المعقول أن يشـــهد حمارى على ، وأن يفشى سرى للناس ، وما قصرت فى خدمته يوما ، ولا أذكر أنى أرهقته بحمل ثقيل ولا تهاونت فى توفير الشعير والماء له !

وأرسلوا في طلب الحمار ، وما كادوا يقفون به على الطريق حتى انطلق على وجهه الى حيث كنت ألتقى بالقوم وأجلس معهم •

وزمجر الحاكم اللعين ، وصاح : ها قد ثبتت التهمة ، ولابد من قطع رقبتك .

فقلت وفرائصی ترتعد من الفزع ، هب یا مولانا أنك فعلت ، ولكن هل تدری ماذا یقول الناس عنك ؟

قال: وماذا يقولون ؟

قلت: سيقولون: لقد قتل رجلا لا جريرة له بشهادة حمار، وليس يعول على شهادة الحمير الا الحمير!

### تكذبني وتصدق الحمار ؟

كأن الأقدار تأبى الا أن تضايقنى بالثقلاء ، ومن مأمنه يؤتى الحذر كما قيل ، فقد هبط على رجل ثقيل لم أعرفه والله قبل ذلك ، ولا رأيته

قط ، ولكنه سلم على فى غير مبالاة كأن بيننا معرفة أبدية ، ثم جلس الى جانبى فى ألفة بلا كلفة ، وبعد أن أعاد التسليم مرتين ، وكرر التحية مرتين مال على أذنى وطلب منى أن أعيره حمارى ليقضى به بعض مصالحه

وحمارى كما يعرف الناس عزيز على ، وقد ملكنى الله اياه الاستخدامه فى مصالحى لا فى مصالح الناس ، فأنا فى الحقيقة لا أملك التصرف الا الى هذا الحد ، ثم ماذا أفيد من ذلك الرجال المجهول اذا ما لبيت طلبه ؟ أيقول عنى صاحب فضل وأريحية ؟ ولكنه لا شك سينهال على حمارى ضربا ، سيوسعه هو وصاحبه سبا وشتما اذا ما ناء بحمله ، أو توقف خطوة فى الطريق ، وبعد أن وازنت الرأى فى تقديرى ، اختصرت الأمر على نفسى من أقرب طريق ، فقلت للرجل :

ان الحمار لا شك حمارك ، والدار دارك ، ولك في مالنا ما تطلب وما ترغب ، وقد كنت أرجو تحقيق رغبتك على العين والرأس ، ولكن أحد الأصحاب سبقك فاستعار الحمار لبعض مصالحه .

وقبل الرجل العذر ، أو قل : ان العذر الشديد أخرسه فلم يتكلم، وكادت المسألة تنتهى على هذا الوجه المقبول ، ولكن الحمار الملعون أبى الا أن يفضحني ويخجلني ، فنهق داخل الدار وارتجت من عنف صوته الحدران .

وسرعان ما رأیت الرجل برمقنی شزرا ، کأنه أمسك بی وأنا أسرق بیته ، أو كأننی جئت بالشفاعة التی لا تلیق ، ثم مط شفتیه قائلا فی لهجة ساخرة منكرة :

كيف تقول يا جحا ان الحمار غير موجود ، وهو ينهق داخــــل الدار ؟

وبدا لى أن أتلمس للخروج من المأزق عذرا مقبولا، فأزعم للرجل أن ذلك نهبق الجدران أو أنه حمار لعابر سبيل أودعه ايانا ، ولسكنى رأيت أن أنصف نفسى من سماجته بحجة أوقع من وجهه فقلت : مهلا يا صاحبى ، لقد قلت قولا ، وقال الحمار قولا ، فمن العيب أن تكذبنى وتصدق الحمار !

### مشاورة الحمار:

لست أدرى : هل هو حمارى سبب متاعبى ، أو هى لجاجة أولئك الثقلاء الذين يحسبون أن وجودهم ضريبة على وعلى أمثالى من عباد الله المساكين ؟

فما كاد الرجل الأول ينصرف من عندى ، وما كادت أنفاسي تستقر في جوفي ، حتى حضر الى رجل آخر يسألني أيضا أن أعيره حماري ليركمه في قضاء شأن له .

وقلت فى نفسى : يا لثقل هؤلاء وسماجتهم! وهل حسبوا أن جحا أصبح مكاريا من المفروض عليه أن ينقل الناس على حماره الى حيث يريدون بدون أجر أو حسبوا أننى وقفته صدقة على عباد الله السخفاء فيمتطى ظهره منهم من يشاء ، أو هم شركاء لى فيه وأنا لا أدرى ؟

وتملكنى الغيظ ، وانتفضت غضبا وأنا الذى لم أغضب فى الملمات قط ، وبدا لى أن أهوى على الرجل بضربة يكون فيها عبرة لغيره،ولكنى سرعان ما رجعت الى طبيعتى فى ايثار الحلم والأناة والتعويل على الحيلة فى تصريف الأمور .

ولكن ماذا أقول للرجل ؟ هل أقول له ما قلت لصاحبه من أن الحمار غير موجود ، أو أزعم له أنه مريض ، أو أنى فى حاجة اليه الى آخر تلك الحجيج التى ربما لا تستساغ عند الرجل ، وقد يفضحنى فيها الحمار كما فضحنى فى المرة السابقة ؟ وأخذت أدبر الرأى فى مكرى ثم قلت : والله ليس أسلم على من أن أضعها فى عنق الحمار هذه المرة فأجعل مرد الأمر اليه ، ولا أقل من أن يكون هو صاحب الأمر فى نفسه و

وأمهلت الرجل قليلا ، ودخلت الدار وخرجت ثم قلت له :

\_ آسف يا صديقى فقد شاورت الحمار فى الأمر ، ولكنه أبى أن يذهب معك وقال : انى أخدم الناس وأحمل لهم أثقالهم ، ثم لا أجــد منهم الا الضرب واللعن !

وتعجب الرجل مما أقول ، ثم قال : ومتى كان الحمير يتكلمون يا جحا ؟ ومتى كان لهم رأى ؟

قلت : هو ما تری وما تسمع ، فکم من حمیر تنکلم ، ولها مشورة ورأی !

### زوجتي وحماري:

لا يزال المرء في مأمن من الدهر ، فاذا ما عثر مرة لبح به العثار ، وتتابعت عليه النكبات : هكذا قال الأولون ، وهكذا كان شأني ، فقد ماتت زوجتي ، وعلى الرغم مما لاقبت من مشاكسة هذه المرأة وما أصابني من طول لسانها فاني حزنت عليها ، ولبست من أجلها السواد ، فان الشريك المناكف خير من الوحدة على أية حال ،

ولم تمض الأيام حتى مات حمارى ، فكانت هـذه الحادثة قاصـمة الظهر ، وكانت النكبة لا تحتمل ، والتي لم أطق عليها صبرا قط .

وكنت كلما تذكرت حمارى العزيز ، والعمر الطيب الذى قضيته فى صحبته ، اشتد بى الحزن وطال بكائى و تحيبى على طلعته البهية التى لم تكتحل عينى باستجلائها مرة أخرى •

وأقبل الناس على يلوموننى ويقولون : ما هذا يا جحا ؟ لقد ماتت زوجتك وهي شريكة حياتك فكان حزنك عليها عابرا ! ثم مات حمارك فما انقطع بكاؤك عليه ، ولا خف حزنك عنه ، فهل كان حمارك أعز من زوجتك ؟

قلت: یا قوم حسبکم ، فهذا والله هو شأنکم : مانت زوجتی فکل من جاء لعزائی منکم قال لی : لا تحزن فالنساء غیرها کثیرات ، وبعض یقول : ان مما یقول : ان أختی یمکن أن تکون خیر زوجة لك ، وبعض یقول : ان مما یسرنی أن تکون صهری بزواج ابنتی ، ثم مات حماری ، فما وجدت واحدا منکم یقول لی ولو من باب المجاملة : سآنیك بحمار غیره !

### الفصل لتادس

### جحا ونوادره

### أسئلة وأجوبتها

في بعض الناس مقدار من الفضول لا يحتمل ، وأسسمج مايكون هسدا الفضول اذا كان فيمسا لا يغنى ولا يفيد .

ويبدو أن جعا كان هدفا لكثيرهن فضبول العابثين والهازلين وأهل الغباوة في عصره ، فكانوا يقصدونه بالسؤال عن أشياء لا هي من العلم ولا من الجهل! وكأنهم بهذا كانوا يضعونه موضع الاختباد ، فكان يجيبهم اجابة الساخر الذي يحرص على كشف نفسية السائل قبل الحرص على طلب الجواب "

وقد ترك جعا في مذكراته فصلا جمع فيه بعض ما وقع له من الأسئلة، وما أفاد به من الأجوبة عنها ، فليقرأ القارىء هذه الأجوبة ، لا على أنها مها يدخل في باب العلم والعرفة ، بل على أنها باب من أبواب الفكاهة المتعة ، والسخرية اللاذعة والتهكم المر الأليم ، وأنه لأقل ما يكون من الجزاء للفضوائيين !

### العين والضرس:

شكا الى أحد الناس من وجع عينــه ، وسألنى أن أصف له دواء تاجحا شافيا كأنه حسبنى أبقراط الطبيب أو جالينوس الحكيم .

فقلت له: لقد وجعنى ضرسى بالأمس فلم أجد له علاجا الا قلعه وانى أحسب أن العين كالضرس!

### مكان الحق :

مألنى التلاميذ في الدرس: أين مكان الحق يا مولانا الشيخ ؟ قلت: في الزمن القديم كان الحق في كل مكان ، أما في هـذا

الزمن فليس له مكان! ولا يوجد في أي مكان!

### الكنز المذي لايفني:

سألونى فى مجلس حاكم بلدتنا : هل صحيح يا جحا أن الفناعة كنز لا يفنى ؟

قلت : أجل ، ولكنه كنز لا يطعم جائما ، ولا يكسو عاريا ، وهو لا يوجد الا عند الذين لا يجدون !

### السير مع الجنازة:

سألنى رجل من المتحذلقين : اذا أردت السير مع الجنازة فهلأمشى وراءها أو أمامها ؟

قلت لا تكن في النعش وامش حيث شئت!

### موضع النظر:

كنت أسير على شاطىء البحيرة فسألنى شيخ متعبد: اذا أرادالانسال الاستحمام فالى أى جهة يوجه نظره يا فقيه ؟ وهل يستقبل القبلة أو يستدبرها ؟

فقلت : عليه أن يوجه نظره تماما الى ثيابه حيثخلعها ، والا سرقها اللصوص !

### بالأصابع الخيس:

كنت أتناول طعامى فى نهم ورغبة شديدة فسألنى أحدهم : ما هذا يا جحا ، كيف تأكل بأصابعك الخمس ؟

قلت: طبعا يا سيدى لأن الله لم يخلق لى ست أصابع!

### لابد من القطران:

أصيبت شاة لأحد الفلاحين بالجرب ، فأحضرها وسألنى أن أقرأ عليها رقية حتى تشفى •

فقلت له : ولكن لأجل أن يكون برء الشاة مضمونا لابد أن تتخلط هذه الرقية بشيء من القطران !

### الهلال القديم:

اختلف أهل بلدتنا في الهلال القديم وأين يذهب اذا ما ظهر الهلال الحديد ، فجاءوا الى يسألونني في هذه المسألة التي أشكلت عليهم •

فقلت : انالله على كل شيء قدير وحد معرفتى أنه يقطع قطعاصفيرة. وتصنع منها النجوم التي تملأ السماء!

### السلطان والزارع:

قال لى شيخ بلدتنا فى يوم: السلطان أكبر أم الزارع؟ قلت: طبعا الزارع أكبر ، لأنه اذا لم ينتج القمح مات السلطان جوعا!

### نعوذ بالله:

سألنى الطاغية تيمورلنك في عنجهية وصلف •

ـ تعلم يا جحا أن خلفاء بنى العباس كانوا يختــــارون لهم ألقابا ، قمنهم الموفق بالله ، ومنهم المعتصم بالله ، ومنهم المتوكل على الله ، فلوأنى كنت واحدا منهم فماذا كنت أختار لنفسى من الألقاب ؟

قلت: كنت تدعى بلقب ( نعوذ بالله! ) •

### الشمس والقمر:

سألنى أهل بلدتنا عن الشمس والقمر وأيهما أكثر فائدة للناس من الآخر ؟

فقلت: أن الشمس تنير في النهار ولا حاجة للناس الى النور في النهار! أما القمر فيبزغ في الليل، وينير في الظلام، ولهذا كان أعظم فاتدة من الشمس!

### قيام الليل:

كنا في المسجد نتحدث عن العبادة والتهجد فسألوني : هل تقـــوم الليل يا جحا ؟

قلت : أجل فاني أقوم في الليل لأشرب ثم أرجع الى فراشي •

### حب اللل:

قال لى رجل معروف بالبخل والشيح : هل تحب المال ؟

قلت: نعم ، حتى أستغنى عن سؤال البخلاء الذين لا ضميرعندهم! قسمة علالة:

قال لى امام مسجدنا: انك عالم يا جعا فى الحساب ، وعندى مسألة حيرت عقلى ، فلعل عندك لها الجواب ، فكيف تقتسم أربعة دنانير على ثلاثة رجال ؟ •

### لا أدرى:

حضر الى رجل وقال: انه سمع عن علمى الواسع بجميع المسائل، وانه جاء مسافرا من أقصى الاقطار وعنده أربعون مسألة يرجو الجواب عنها، ثم أخذ يسرد على مسائله حتى انتهى منها وجلس ينتظر الجواب.

قلت : هذه أربعون مسألة وليس لها الا جواب واحد !

قال: وما هو ؟

قلت: لا أدرى!

### علم الموتى:

قام خلاف بين أهل بلدتنا حول طول الدنيا ، ثم جاءوا يسألونني. هل لك أن تفيدنا يا جحا عن طول الدنيا وكم يبلغ بالذراع ؟

قلت : هذا من علم الموتى ، فاذا لقيتم ميتا فاسألوه عن ذلك لأنه ذرع الدنيا وعداها الى الآخرة !

### بين الشرق والغرب:

كنت مسافرا ، فاجتمع على أهل القرية فى الطريق يسألوننى عن السافة بين المشرق والمغرب وطولها بالتحديد .

فقلت: ذلك سفر يوم للشمس لا ينقص عن ذلك ولا يزيد • ضيف الله:

كنت واقفا أمام المسجد في بلدتنا ، فجاءني رجـل غريب يقول : اتني ضيف الله .

قلت : ضيف الله ينزل في بيت الله وهذا بابه !

### العماء الحاب:

كنا في المسجد وقد جلس أهل البلدة يدعون الله في جلبة وجلست ساكنا ، فقالوا لى : لماذا لا تدعو الله معنا أيها الشيخ ؟ •

قلت: أريحوا أنفسكم فان الله لا يستجيب الا من المؤمنين •

### خلاصة الطب:

كانوا في مجلس تيمورلنك يتحسد ثون عن الأمراض وطبها ثم سألوني: ما خلاصة الطب عندك أيها الشيخ ؟

قلت: الطعام الجيد والبعد عن أراذل الناس!

### قوم في ناقة!

كنت أعظ الناس فأخذت أخوفهم عذاب الله وشدة عقابه •

فقالوا: ما هذا كله أيها الشيخ ؟ أليس الله يقول في كتابه: ان الله غفور رحيم ؟

قلت : ولكن لا تنسوا أنه أهلك قوم صالح جميعهم لأنهم عقروا ناقته !

### المثور على المفتود:

ضاع حمارى فأخذت أنادى في الناس: من وجده فليأخذه

فقالوا: اذن لماذا تجهد نفسك في السؤال عنه ؟

قلت: لأن العثور على المفقود لذة لا تعد لها لذة!

### يطلق نفسه :

سألنى أحد أصدقائي : هل لك يا جحا أن تنزوج ؟

قلت: لو استطعت لطلقت نفسي!

### العار وللزرعة، [

حضر الى رجل من الفلاحين يشكو من أن داره لاتدخلها الشمس، وهذا ما يضر صحته وصحة أولاده ويسألني ماذا يصنع لتلافي هسذا الخطر؟

قلت: وهل تدخل الشمس الى مزرعتك؟

قال: انها تغمرها من كل جانب •

قلت: اذن الأمر في غاية البساطة ، فما عليك الا أن تنقل دارك الى مزرعتك!

### الأمنية الوحيدة:

قابلنى ثقيل وسألنى في سماجة ورقاعة : ماذا تتمنى على الله أيها الشيخ ؟

قلت: أمنيتي الوحيدة ألا أرى وجوه الثقلاء!

### لايسمح فصمحي:

مات حاكم بلدتنا فسألونى أن أقرأ على قبره وألقنه •

فقلت: ذلك رجل عاش في حياته لا يقبل منى نصحا ، وما أحسبه قد غير طبعه في ممانه .

### غاية السالمة:

قالوا لى : ان الرجس في بلدكم يا جحا .

قلت: أليس بعيدا عن حارتنا؟

قالوا: بلی ، هو فی حارتکم .

قلت: ولكنه بعيد عن دارنا .

قالوا: بل في داركم ٠

قلت: ما دام بعيدا عنى فلا شيء هناك!

### لاتشعل النار في البيت:

كتا تتـــــــاول الغذاء في دارنا ، فسألني ابني : أنت أكبر يا أبتى أم أمي ؟•

قلت : لا تشعل النار في البيت يا خبيث ، ودعنا نسعد بغذائنا ، لقد أنجبتك وكانت أمك لا تزال طفلة !

### عقل المرأة:

جاءني رجل وشكا الى من أن زوجته قد فقدت عقلها •

فقلت: لابد أنها يا أخي قد فقدت شيئا آخر ، فقد أقنعتني زوجتي بتصرفاتها بأن المرأة لا عقل لها .

### توازن الأرض:

كنت أعظ فى المسجد ، فقالوا لى : اذا أصبح الصباح رأينا الناس يخرجون من بيوتهم ، فهنذا يذهب الى جهة ، وذاك يذهب الى جهة أخرى ، فلماذا لا يذهب الناس فى اتجاه واحد ؟

قلت: تلك حكمة · الله العالية ، وانما يذهب الناس كل الى جهسة حتى تحفظ الارض توازنها والا فلو قصدوا الى جهة واحسدة لاختل توازن الأرض وسقطت!

### الولد سر اييه:

حضر الى رجل معروف بالشح وشكا الى من أن زوجته تنجد عسرا فى الولادة ، وقال انها تطلق منذ ثلاثة أيام ولكن الولد لايريد أن يخرج فى الولادة ، أسمعوه رنين النقود فانى أعتقد أنه سيخرج اليكم مسرعا !

### الفصل السابع

# متانست إلى المحتافي النوادر!

الصفحات التالية لم يكتبها جما ، وليست من مذكراته ، ولكنها ممسا كتبه الناس عن جحا ونسبوه اليه •

وليس من شك في أن الناس قد اخترعوا كثيرا من النوادر والحكايات وأوردوها على لسان جعا و وزعموا أنها من صنع جعا ومن عمله وقد رأينا أن نورد فيما يلي بعضا من هذه النوادر لأنها تمثل ناحية تتصلل بجعا من جهة ، ولأنها من جهة أخرى تعكس صورة من صدور الفكاهة والتند في المجتمع المصرى و

### امرأة تنروج امرأة:

تزوج جحا امرأة قبيحة الوجه ، وكلما نظر اليها اغتم وخيل اليه أنها رجل • فيخفى وجهه بيديه •

وفى ذات يوم أطلت زوجه من الشباك ، فوجدت فتاة جميلة تسير في الشارع ، فنادت جحا ، وقالت له : \_ تعال ياجحا وانظر الى هذه الفتاة الجميلة ،

فنظر اليها جحا وتحسر على حظه وقال : ( آه ! عندى فكرة عظيمة ) فقالت زوجته : ( وما هي ؟ )

فقال جحا: (مارأيك أن نتزوجها معا؟)

### مستعجل جدا!

جاع جحا ولم یکن معه نقود ، فذهب الی مطعم وطلب أصنافا کثیرة من الحضر والفواکه والحلوی ، وأکل منها حتی شبع •

ثم نادى الخادم ، وقال له : ما جـزاء من يأكل عندكم ولا يدفع النمن ؟ فقال الحادم : ( نضربه على وجهه ) !

فقال جحا: اضرب من فضلك ، لأني مستعجل جدا!

### تجارة وخسارة:

تاجر جما فى البيض فكان يشترى كل تسع بيضات بقرش ، ويبيع كل عشرة بقرش فتعجب منه النساس ، وقال أحدهم : (انك بذلك ، تخسر ياجحا ! وما الفائدة ؟)

فقال جحا: (وهل يجب أن تربح التجارة دائما؟ ان النجارة تكسب وتخسر ألا يكفيني أن يقول الناس عني انبي أبيع وأشترى؟)

### يعرف ذنبه .

دخل ثور غيط جحا ، وجعل يأكل البرسيم ، ويدوس الزرع فيتلفه ، فجاء جحا ليضربه ، فخاف الثور وجرى فجرى وراءه جحا ، ولكنه لم يدركه ، وبعد أيام قابل جحا الثور مع صاحبه ، فأخذ يضربه بالعصا .

فقال له صاحبه: ( ماذا فعل الثور حتى تؤدبه؟ ) فقال جحا: ( اسكت أنت • الثور يعرف ذنه! )

### حزنا على والد ابنه .

لبس جحا ملابس سوداء ، فقابله صدیق له ، وسأله عمن مات من أهله أو أصحابه .

فقال جحا: (أكل من يلبس ملابس سوداء يكون قد مات له قريب أو صاحب؟)

فقال الصديق: ( ذلك هو المعروف عند كل الناس )

( فقال جحا اذا كان الأمر كذلك فأنى ألبس الأسود حزنا على وفاة والدابني ! )

### لص خاتب:

دخل لص بيت جما ليسرقه ، فأحس به جما ولكنه لم يتحرك ، بل ترك اللص يجمع كل مايصادفه فجمع اللص كثيرا من الملابس والأثاث ولم يترك الا ما ليس فيه نفع .

وبعد أن خرج اللص قام جحا وجمع مافى الحجرة ، وذهب الى منزل السارق قبل وصوله •

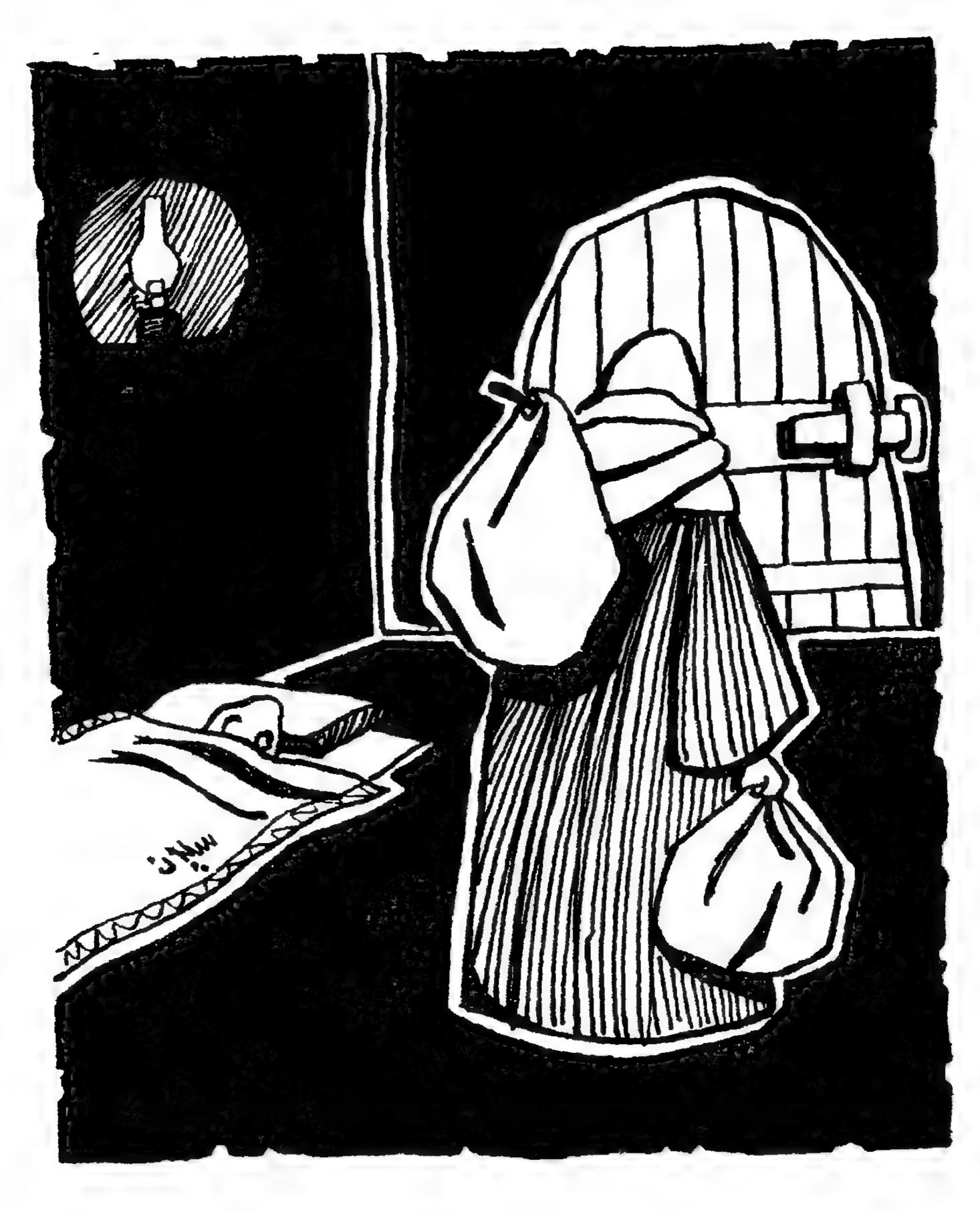

فلما دخل اللص منزله وجد به جيحا فدهش ، وقال : ( ما الذي جاء بك الى هنا يا جحا ؟ )

فقال جحا: ( انك قد سرقت كل مافى بيتى من ملابس وأثان ، ولم تبق لى شيئًا له قيمة فرأيت أن أنتقل الى هنا!)

#### ظننت أنك أنا :

قابل جحا رجلا لا يعرفه فأخذ يحادثه ، وكأنه صديق قديم ، ولما أراد الرجل الانصراف سأله جحا عن اسمه :

فقال الرجل: كيف تحادثنى بدون كلفة وأنت لا تعرفنى من قبل؟ فقال جحا: « اعذرنى يا سيدى فانى رأيت عمامتك كعمامتى وقفطانك كقفطانى فظننت أنك أنا!)

### الميت الحي!

جلس جحا مع زوجته يتحادثان فقالت له : ان المرء اذا مات بردت يداه ورجلاه •

وفي يوم ركب جحا حماره وذهب الى الصحراء ليجمع الحطب، وكان الجو باردا فأحس ببرودة أطرافه، فتذكر حديث زوجته وأيقن أنه مسموت، فنام فى ظل شجرة واستعد للموت، وترك حماره يأكل الحشيش بحانيه .

فأتت الذئاب ، وأكلت الحمار أمامه ، فاغتاظ منها وقال لها: آه يا خسارة! لو لم أكن ميتا لانتقمت من هذه الذئاب اللعينة التي تنتهز الفرصة وتأكل الحمار ، وهي تعلم أن صاحبه ميت ، ولا يستطيع أن يحميه منها!) .

### في الخرج:

ذهب جحا الى السوق ليبيع حماره ، وبينما هو فى الطريق لاحظ أن ذيل حماره ملوث بالروث فقطعه ، ووضعه فى الخرج ، ولما دخل السوق عرض حماره على الناس فعاينوه ، ولكنهم امتنعوا عن شرائه لأنه مقطوع الذيل ! فقال لهم جحا : ( لا تخافوا نتفق أولا على الثمن ، والذيل هنا فى الخرج ! ) .



### النحمد لله:

غسلت زوجة جحا قفطانه ، ونشرته على حبل فى حديقة البيت ، وكان الهواء شديدا فجعل يهتز ويتمايل .

وفى الليل قام جحا ، وأطل من زجاج النافذة على الحديقة ، وكان الظلام شديدا ، فخيل اليه أن جثة كبيرة تتحرك وتتمايل ، فأحضر غدارته وأطلق منها رصاصة على البجثة فأصابتها ، فهدأ جحا واطمأن قلبه ، وذهب الى فراشه ونام . وفى الصباح قام من نومه ، وذهب الى الحديقة ، فرأى القفطان وقد خرقته الرصاصة فشكر الله ، وحمده على رحمته .

فقال جحا: ( اسكتى يا زوجتى ، ألا ترين أن الرصاصة قد خرقت القفطان ، ولو كنت ألبسه لمت قتيلا؟ ) •

### البعد عن الزوجة:

غضبت زوجة جحا في يوم ، فقالت له : ( ابتعد عني ) •

فلبس حذاء ، وخرج من البيت ، ومشى مسافة طويلة حتى وصل الى نهاية البلدة ، فقابله جار له على حمار ، فقال له جحا : ( اذا وصلت بسلامة الله الى البيت فقل لزوجتى : هل تريدين أن يبتعد زوجك عنك أكثر مما ابتعد ؟

### رأسه مزروع قطنا:

ذهب جحا الى حلاق ، ليحلق شعر رأسه ، وكان الموسى كليلا ، وكلما جره الحلاق فوق رأسه جرحه • فيضع على الجرح قطعة من القطن ، حتى أصبح نصف رأسه كأنه مزروع قطنا •

ولما أراد الحلاق أن يحلق النصف الآخر من رأسه قال له جحا: عرفنا أن هذه الناحية مزروعة قطنا ، فماذا تريد أن تزرع في الجهـة الأخرى ؟

### قاض في الجنة:

كان جحا قاضيا للبلد ، وفي يوم جلس مع قاضيين من أصدقائه ، وجاء ذكر الحديث ( قاض في الجنة ، وقاضيان في النار ) .

فقال جحا: (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا القاضى الذى سأدخل الجنة!) ••

### يعرف طانا يصنع:

نزل جحا ضيفا عند جماعة ببلدة قريبة من بلدته ، فسرق اللصوص خرجه ، فلما بحث عنه لم يجده ، فصاح فيهم : ( ابحثوا عن خسرجى والا عرفت ماذا أصنع ؟

فيحث أهل البلدة عن خرجه ، وأخيرا وجدوه عند جماعة من اللصوص فأحضروه اليه ، ثم سأله أحدهم : ( اذا لم نجد خرجك فماذا كنت تصنع ؟

فقال جحا: « عندى بساط قديم ، أعمل منه خرجا! ، •

### هات حمارين:

قال السلطان لجحا: اطلب منى أى شيء أنفذه حالا .

فقال جحا: « لا أطلب يا مولانا السلطان غير شيء واحد ، وهو أن تصدر أمرا بأن آخذ حمارا من كل رجل يخاف امرأته ) •

فأصدر السلطان أمرا بذلك •

وبعد أيام رأى السلطان جحا ماشيا يسوق أمامه حميرا كثيرة ، والغبار يملأ البلد من كثرتها فأمر باحضاره ، وسأله عن حاله ، فقال جحا :

( انى كلما رأيت رجلا يخاف امرأته أخذت منه حمارا كأمرك). فهش السلطان ، لأن أكثر الناس يخافون زوجاتهم . ثم قال جحا : ( وانى رأيت بنتا فى البلدة المجاورة لنا جميلة كالقمر فقال السلطان : ( اخفض صوتك يا جحا لئلا تسمعك زوجتى ، فانها شديدة الغيرة قاسية على ) •

فضحك جحا ، وقال : ( أنا آخذ حمارا من كل رجل من السعب يخاف امرأته وأنت يامولاى سلطان ، ولا بد أن تمتاز عنهم ، هات حمارين ! ) •

### ميت اسود:

ماتت جاریة سوداء لأبی جحا فأعطاه نقودا ، وأمره أن یذهب الی السوق لشراء كفن لها ٠

فتلهی جحا بمناظر السوق ، وأبطأ علی أبیه ، فأرسل غیره یشتری الکفن ، وحمل الناس النعش ، وساروا به الی القبر ، وفی آخر النهار ذهب جحا الی أبیه ومعه الکفن ، فوجد الجنازة قد شیعت الی القبر ، قدار بین المقابر وهو یقول :

(أيها الناس ، هل رأيتم ميتا أسود وكفنه معى ؟)

### خروف اقرع:

أعطاء أبوه نقودا ، وقال له : اذهب الى السوق • واشتر لى رأس خروف •

فذهب جحا الى السوق ، واشترى خروفا ، وأكل جلده وأذنيه وعينيه ولسانه في الطريق ، ولما وصل الى منزله ، قدم الرأس الى أبيه، فقال له : ( هذه جمجمة يا جحا ) فقال جحا : ( لا يا أبى ، بل

رأس خروف!) •

فقال أبوه: \_ (أين أذناه؟) •

فقال جحا: (كان الحروف أصم!) •

فقال أبوه: (وأين عيناه؟) •

فقال جحا: (وكان الحروف أعمى!) •

فقال أبوه: (وأين جلد رأسه؟)

فقال جحا: (كان الخروف أقرع!) ••

### شيء منهش :

سافر جحا مع جماعة الى بلد ما ، فلما جاء الليل حطوا رحالهم وأناخوا جمالهم ، وقال أحدهم : (ليحفظ كل منكم متاعه ، لئلا يسرقه اللصوص ) •

وكان مع جحا صرة فيها نقود ، فخاف عليها فغرز رمحا في الأرض. ووضعها فوق الرمح فسرقها اللصوص ، ووضعوا مكانها روث بهيمة . فلما أصبح الصباح ، ذهب جحا ليأخذ الصرة ، فلم يجدها .

فدهش وقال : ( لا تدهشنى سرقة النقود ، ولكنى أعجب من البهيمة التي صعدت فوق الرمح وراثت عليه ! ) ••

### امه ترجع طفلة:

قسا جحا على أمه ، فقالت له : ( أهذا جزائى ، وقد حملتك فى بطنى تسعة أشهر ؟ ) •

فمل جحا معايرتها ، فقال : ( ادخلي في بطني لأحملك تسعة أشهر كما حملتني ! ) • فقالت له: ( واني قد أرضعتك سنتين ) •

فقال لها: (وأنا مستعد أن أرضعك سنتين ، كما أرضعتني ، ولكن على شرط أن ترجعي طفلة صغيرة!) •

### نسيت أنا :

سأل السلطان جحا: (كم ولدا لك؟) فقال جحا: (لى ثمانية أولاد) •

فسر السلطان ، وأمر له بثمانية آلاف درهم ، فأخذها جحا • وشكر السلطان ، ومشى ، ولما وصل الى الباب رجع الى السلطان وقال له : نسيت واحدا من عالى ) •

فقال السلطان: (ومن هو؟)

فقال جحا: (أنا) •

فضحك السلطان ، وأمر له بمال كثير •

### ان تهت فخيرني:

أرسل جحا خادمه الى بلدة بعيدة ليشترى له ما يريد ، ولم يكن الحادم يعرف الطريق جيدا ، فخاف أن يذهب ليضل ، فقال له جحا :

لا تخف ، وأن تهت فتعال وأخبرني ، وأنا أدلك على الطريق!

### بركة ينا جامع:

غضب جحا من زوجته ، فترك لها البيت .

وبعد أيام قال له أصحابه: ( ان زوجتك قد ماتت ) •

فقال جحا: ( بركة يا جامع!) .

فقال أصحابه: ( هل أنت مسرور من موت زوجتك؟ ) •

## فقال: ( لو لم تمت لكنت عازما على طلاقها! ) . اذا كانت رجلا:

تزوج جحا امرأة سمينة جدا ، وكان يخافها لأنها كانت تؤذيه ، وفي مرة جرت وراءه بالعصا ، فهرب منها تحت السرير ، فلم تستطع أن تدخل وراءه ، لأنها سمينة جدا ، فلما تيقن جحا أنها لا تصل اليه ، قال وهو تحت السرير : ( اذا كنت رجلا فادخلي هنا ! ) ،



### لص ماهر:

دخل جما مطعما ليأكل فيه ، فلاحظ أن لصا غريبا عن البلدة وضع الشوكة واللعقة والسكين في جوربه .

فنادى جحا صاحب المطعم ، وقال له : ( انبى ساحر عظيم ، فأقفل أبواب المطعم لأريكم مهارتي في السحر ! )

فأقفل صاحب المطعم الأبواب ، واجتمع الزبائن حوله ، ليروا فنوں سحره ، فوقف جحا على كرسى ، وقال : ( أنا ساحر عظيم ، انظروا ماذا أفعل ) •

ثم أخذ ملعقة وشوكة وسكينا ، ووضعها في جوربه ، وقال : ( أنا قد وضعت أدوات الأكل في جوربي ، واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أخرجوها من جورب هذا الرجل .

وأشار جحا الى اللص ، فأخسر جها المتفرجون من جوربه ، فهلل الناس وزاطوا ، وصفقوا كثيرا لمهارة جحا في السحر !

وفي الطريق قابل جحا اللص ، فقال له : ( احذر أن أراك في بلدتنا مرة أخرى والا كشفت أمرك للناس!) •

## فهرس

| مذه المذكرات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳                                        | A |
|------------------------------------------------------------------|---|
| لفصل الأول:<br>ن هو جحا ؟ ۷ ۷                                    |   |
| لفصل الثانى:<br>بعجا والناس · · · · · · · · ۲۱                   |   |
| لفصل الثالث:<br>حجا والسلطان ۲۳ ۰۰۰ ۲۳                           |   |
| لفصل الرابع:<br>محا والقضاء ۷۷ ۷۷                                |   |
| لفصل الخامس:<br>جحا وحماره ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |   |
| لفصل السادس:<br>يحا ونوادره ۱۰۷ ۱۰۷                              |   |
| لفصل السابع:<br>ما نسب الى جحا في النوادر ١١٧ ٠٠٠٠٠              |   |





اللالقونيةلطناعة والنشن

العدد ١٩٧٧ النمن الماد ١٩٦٥/٦/٣٠